سورة فصلت : دراسة لغوية بيانية

## Surat Fussilat A linguisitic & rhetorical study

إعداد:

كمال سلمى شحادة الكوز

إشراف الدكتور:

عودة خليل أبو عودة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية وآدابها جامعة الشرق الأوسط

كلية الآداب / قسم اللغة العربية وآدابها

آب \_\_\_\_\_ آب

#### تفويض

أنا كمال سلمي شحادة الكوز أفوض جامعة الشرق الأوسط بتزويد نسخ من رسالتي ورقياً وإلكترونياً للمكتبات ، أو المنظمات ، أو الهيئات والمؤسسات المعنية بالأبحاث والدراسات العلمية عند طلبها .

الاسم : كمال سلمي شحادة الكوز

التاريخ: 12 / 10 / 2010

التوقيع: حمال

#### قرار نجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة وعنوانها: "سورة فصتت دراسة لغوية بيانية ".

وأجيزت بتاريخ : 12 / 10 / 2010

أعضاء لجنة المناقشة:

#### شكر وتقدير

إنَّ واجب الوفاء والعرفان بالجميل يَدْفَعُني إلى أن أتقدَّم بشكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور عودة خليل أبو عودة الذي أو لاني عناية خاصة ، وتفضل بالإشراف عليَّ في مراحل إنجاز هذا البحث ، فكان المثل الأعلى والقدوة المثلى ، والمنهل الذي لا ينصب من العلم والمعرفة ، حتى خرجت هذه الرسالة بشكلها الذي بين أيديكم ، الذي أرجو الله عز وجل أن يكتبه لي ولأستاذي في ميزان حسناتنا ، أطال الله عُمْر صاحب الأيادي البيصاء المعلم والعالم .

وأتوجه بالتقدير والاحترام إلى أساتذتي الأجلاء \_\_\_\_\_ في قسم اللغة العربية \_\_\_\_ الذين كان لملاحظاتهم ونصحهم عظيمُ الأثر في نفسي وتشجيعي في إتمام هذا البحث. فهم الذين قَطَفْتُ من روش علمهم ، وتتسمّتُ من عبق سيرتهم .

ثم إني أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة الذين أخذت رسالتي شيئاً من وقتهم في قراءتها حتى تخرج في أحسن صورة .

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل مني ، وأن يجعل منه عملاً علمياً يفيد منه كل من يطلُّع عليه .

والحمد لله رب العالمين.

كمال سلمى شحادة الكوز

#### الإهداء

إلى الذين منحوني الثقة بالنفس، وحضّوني على المضي قدماً إلى طلب العلم الذين منحوني الثقة بالنفس وحضّوني على المضي قدماً إلى طلب العلم الله وأسكنه فسيح جناته \_\_\_\_\_

وإلى أمي \_\_\_\_ أدامها الله ورعاها \_\_\_\_

وإلى التي لم تتوان عن مد يد العون والمساعدة

إلى الزوجة الغالية

أهدي هذه الرسالة

٥

#### قائمة المحتويات

| الصفحة                                 | الموضوع                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Í                                      | العنوان                                |
| ب                                      | التفويض                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | قرار لجنة المناقشة                     |
| 7                                      | الشكر والتقدير                         |
| _a                                     | الإهداء                                |
| و                                      | قائمة المحتويات                        |
| ي                                      | الملخص باللغة العربية                  |
| ك                                      | الملخص باللغة الإنجليزية               |
| 1                                      | * الفصل الأول: ويشتمل على:             |
|                                        |                                        |
| 2                                      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                        |                                        |
| 3                                      | أسئلة الدراسة                          |
|                                        |                                        |
| 3                                      | أهمية الموضوع وأسباب اختياره           |
|                                        | _                                      |
| 4                                      | أهداف الدراسة                          |
|                                        |                                        |
| 4                                      | * ( *( **                              |

| 5  | الدر اسات السابقة                                             |
|----|---------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |
| 6  | مفهوم الدراسة اللغوية وأهميتها                                |
|    |                                                               |
| 12 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|    |                                                               |
|    | فصول الدراسة                                                  |
|    | * الفصل الثاني: تعريف عام بسورة فصلت                          |
|    | سبب اختيار سورة فصلت                                          |
| 22 | النعريف بسورة فصلت                                            |
|    |                                                               |
| 22 | تسميتها                                                       |
| 22 | سبب نزولها                                                    |
|    | سبب بروبه                                                     |
|    | موصوعات شوره قطست التناسق بين فواتح السورة وما قبلها ( غافر ) |
|    | النتاسق بين خواتيم السورة وما بعدها (الشورى)                  |
|    | الصفات المشتركة بين الحواميم وفضائلها                         |
|    | قول في الحروف المقطعة                                         |
|    | * الفصل الثالث: قضايا لغوية في سورة فصلت                      |
|    | المبحث الأول: بعض القضايا الصوتية ودلالاتها في سورة فصلت      |
| 40 | أحكام الترتيل ودلالاتها في سورة فصلت                          |
| 42 | فنّ النّجويد القرآني الدّلالة والأداء                         |
| 43 | الوقف و الابتداء في سورة فصلت                                 |
| 44 | الفاصلة القر آنية بين التناسق الصوتي ورعاية المعني            |

| 48      | التناسب بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة                       |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 49      | المد ودلالته في سورة فصلت                                  |
| 55      | الإخفاء ودلالته في سورة فصلت                               |
| 58      | الإظهار ودلالته في سورة فصلت                               |
| 60      | الإدغام ودلالته في سورة فصلت                               |
| 62      | القلقلة ودلالتها في سورة فصلت                              |
| 66      | الإقلاب ودلالته في سورة قصلت                               |
| صلت68   | المبحث الثاني: بعض القضايا الصرفية ودلالاتها في سورة فد    |
| 70      | صيغ المبالغة وطرائقها في سورة فصلت                         |
| 70      | مفهوم المبالغة لغة واصطلاحاً                               |
| 72      | نسبة صيغة المبالغة لله سبحانه وتعالى                       |
| 73      | صيغ المبالغة في سورة فصلت                                  |
| 88      | الفرق بين إنزال القرآن وتنزيله                             |
| فصلت    | المبحث الثالث: بعض القضايا المعجمية ودلالاتها في سورة ف    |
| 94      | كلمتا ( الله و الرب ) و دلالتهما في سورة فصلت              |
| 97      | الترادف في سورة فصلت                                       |
| 103     | الفرق بين الإرادة والمشيئة                                 |
| 107     | الفرق بين خلق وجعل                                         |
| صلت 109 | الفرق في استخدام الريح والرياح في القرآن الكريم وفي سورة ف |
| 112     | المبحث الرابع: بعض القضايا النحوية في سورة فصلت            |
| 114     | إعراب الحروف المقطعة ودلالاتها                             |
|         | البناء للمجهول في سورة فصلت                                |
| 118     | القول في (غير)                                             |
|         | أسلوب الحصر في سورة فصلت                                   |
| 126     | * الفصل الرابع: سورة فصلت دراسة بيانية                     |
| لت      | المبحث الأول: بعض الصور الأسلوبية ودلالاتها في سورة فصا    |

| 129       | براعة الاستهلال                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| 130       | الالتفات                                  |
| 134       |                                           |
| 139       | التصوير والتشخيص                          |
| 140       | التفصيل بعد الإجمال                       |
| 142       | التقديم و التأخير                         |
| 144       | التعريف والتتكير                          |
| 147       | الحذف                                     |
| 156       | نظرات دلالية في استخدام بعض الحروف        |
| اللام)    | حرفا : ( إلى ) و ( ا                      |
| 157       | حرف ( الفاء )                             |
| 159       | حرف (ثمّ)                                 |
| سوف ) 161 | حرفا ( السين ) و ( ،                      |
| رة فصلت   | المبحث الثاني: بعض الحقائق العلمية في سو  |
| 169       | مكونات الجلد ووظائفه                      |
| 172       | حقيقة نطق الجلد                           |
| 181       | لماذا قدم السمع على البصر ؟               |
| 183       | لماذا جاء السمع مفرداً والأبصار جمعاً ؟   |
| 184       | لماذا لم ترد كلمة ( الجلود ) إلا بالجمع ؟ |
| 187       | الخاتمة : النتائج والتوصيات               |
| 189       | المصادر والمراجع                          |

الملخص
سورة فصلت دراسة لغوية بيانية
إعداد:
كمال سلمي شحادة الكوز
إشراف الدكتور:
عودة خليل أبو عودة

تقوم هذه الدراسة على النظر والتدبر في سورة فصلت ، وذلك بتقديم تعريف عام بالسورة ثم بيان بعض مظاهر الإعجاز اللغوي والبياني فيها ، ودراسة هذه المظاهر دراسة تطبيقية ؛ للكشف عن صور التعبير البياني والإعجاز القرآني فيها، الذي كان المعجزة الأساسية لرسول الله صحور الله عليه وسلم الله عليه وسلم التي بها تحدى العرب أن يأتوا بمثله ، وستناقش هذه الرسالة محورين أساسيين هما :

\_\_\_\_\_ الوقوف على بعض القضايا اللغوية في سورة فصلت مثل: بعض القضايا الصوتية والصرفية، والمعجمية، وبعض الصور الأسلوبية.

\_\_\_\_\_ الوقوف على بعض القضايا البيانية في سورة فـصلت مثـل: الالتفـات، والتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، إضافة إلى الكشف عن بعض الحقائق العلمية.

اعتمدت هذه الدراسة على معاجم اللغة مثل لسان العرب لابن منظور وغيره ، وكذلك على مصادر اللغة الكبرى مثل الخصائص لابن جني ، وعلى كتب التفسير المختلفة مثل: جامع البيان للطبري ، والتفسير الكبير للفخر الرازي ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وغيرها ، كذلك اهتم البحث بكتب الدراسات القرآنية القديمة مثل : الإتقان في علوم القرآن ، والبرهان ، وكتب الدراسات القرآنية الحديثة مثل : التفسير البلاغي للاستفهام لعبد العظيم المطعنى ، وأسلوب الالتفات لحسن طبل ، وعدد من الدراسات والبحوث القرآنية الحديثة .

#### **Abstract**

### Fussilat Sura alinguisitic & rhetorical study Prepared by

#### Kamal Selmi Shehada Al Kouz Supervised by

Prof. Dr. Odeh Khalil Abu Odeh

This study deals with explanation and exploration of Fussilat sura wich was explained in details, through introduction of a general definition of this sura, then to explain some of its linguistic and rhetirical mairacles and also to make applied study to such phenomena to detect its rhetorical and Quranic miracles which was the basic miracle for the proohet, peace be upon him, as he challenged the Arabs to bring something like it. This thesis will discuss two basic axes.

- To explain some linguistic cases in an explained sura such as phonetic, morphological and dictionary cases as well as some style matters.
- -To explain some rhetorical cases in an explained sura, such a consideration, advance and delay,definition and denial in addition to detection of some scientific facts by miraculous Quranic style.

This study depend upon the dictionaries such as Lisan AL Arab "The Arab Tongue" by Ibn Manthour and others. Also there were big language sources sush as "the characteristics" by Ibn Jeni and the other different explanation books sush as "Jami AL Bayan" for Al Tabri, the "Big Explanation" by Alfakhr Al Razi, the collector of Quran rules by Al Qortobi & other.

The research also took care of old Quranic study books sush as "Perfection in Quran Sciences" "The Evidence" and modern Quranic studies sush as "The Rhetoric Explination of Enquiry" by Abdil Adhim Al Mtani. "The Turn Style" by Hasan Tabel & some other modern Quranic research papers.

## الفصل الأول

#### الفصل الأول

#### تمهيد:

الحمد شه خالق الألسن واللغات ، واضع الألفاظ للمعاني بحسب ما اقتضته حكمه البالغات. والصلاة والسلام على أفصح الخلق لساناً ، وأعذبهم بياناً ، وعلى آله وصحبه أكرم بهم أنصاراً وأعواناً .

وقد أكرمني الله تعالى بتناول سورة فصلت التي حَـوت كثيراً من القضايا اللغوية والبيانية المشتملة على الشواهد الدالة على إعجاز القرآن الكريم.

وهذه الدّراسة بعنوان "سورة فصلت دراسة لغويّة بيانيّة " أسعى بها إلى تلمّس مظاهر الإعجاز اللغوي والبياني في سورة فصلت ، ودراسة هذه المظاهر دراسة تطبيقيــــّة ؛ لاســـتجلاء أبعادهـــا ، والكشف عن قيمها التعبيريّة .

وقد استظلت هذه الدّراسة بفيء سورة فصلّت ، فاستبانت لها ألوان من إعجاز القرآن الكريم ، التي لم يكشف النقاب عنها ضمن دراسات مستقلّة وشاملة مختصة بالسورة من قبل . وهذا يتمثّل في الإعجاز اللغوي والبياني في سورة فصلّت بأنماطهما المختلفة .

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي ، الذي يتصف بالتمثيل والتطبيق من آيات السورة على كل فكرة ترد في أثناء البحث ، وهذا ما منح الدّراسة جدّة وطرافة وغنى . وهذا الأسلوب وإن كان له آثار في بعض كتب اللغة والتفسير وإعجاز القرآن وغيرها جديد في مباحثه ، طريف في موضوعاته ، غنى بتنوع فصوله ومباحثه .

وكان عليّ أن أجمع شوارد هذا الموضوع المتناثرة في كتب التفسير وكتب اللغة وكتب الإعجاز والدّر اسات القرآنيّة ، وأن أضيف إليها ما يقتضيه البحث العلميّ من تحليل وتعليل وموازنة ، وأن أضفي عليها ما يفتح الله به عليّ من معان ودلالات وأفكار .

#### أسئلة الدراسة:

اجتهدت في هذه الدراسة أن أجيب عن ثلاثة أسئلة هي:

1 \_\_\_\_\_ هل ثمّة علاقة بين الأصوات ودلالاتها في سورة فصلت ؟

وقد وجدت بعد الانتهاء من هذه الدراسة \_\_\_\_\_ أنّ العلاقة بين الأصوات ودلالاتها في سورة فصلت تشكّل ظاهرة لا يمكن إنكارها ، وهي تمتد لتشمل كافة ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه .

وقد وجدت أيضاً أنّـــه يمكن توظيف هذه العلاقة بين الأصوات والدّلالات في تفسير سورة فصلت بل في القرآن الكريم كله . وقد وقفت على جوانب دلاليّة ونفسيّة مهـمّـة ، ربّما لا تؤدّيها الدّلالات المعجميّــة ، وسوف يتبين لنا أنّ الأداء القرآنيّ المتقن ، وفق أحكام الترتيل القرآني ، يظهر لنا الدّلالات الحقيقيّة للنّص القرآنيّ بآفاقها الواسعة .

2 \_\_\_\_\_ هل ثمة أثر لتنوع صيغ المبالغة في الدّلالة على الأفكار ، وما أثر تتوع الصيغ الصرفية في التعبير عن المعانى ؟

وقد أجبت عن هذا السؤال \_\_\_\_ بخاصة \_\_\_ عند تتاول أسماء الله الحسنى التي وردت في سورة فصلت ؛ إذْ درستها دراسة صرفيّة دلاليّة .

3 \_\_\_\_\_ هل يوجد في سورة فصلت أنماط لغوية وظواهر بيانية تختص بها ، حيث يبدو للسورة مظهر

خاص يميزها عن غيرها ؟

#### أهميّة الموضوع وأسباب اختياره:

تتبع أهمية هذه الدراسة من كونها دراسة قرآنية في سورة واحدة من كتاب الله \_\_\_\_\_ عـز وجل \_\_\_\_ ، وسورة فصلت لم تدرس من قبل دراسة لغوية بيانية مستقلة \_\_\_\_ فيما أعلـم وجل \_\_\_\_ ، وهذه الدراسة ستتخصص في هذه السورة مبينة تاريخ نزولها وإبراز الوحدة الموضوعية فيها ، وتحليلها تحليلاً لغوياً وبيانياً ، بحيث تستخرج الدراسة كلّ الدلالات والمعاني الكبيرة فـي السورة ، وتبين ارتباط السورة بمعطيات العلم الحديث ، وتكشف عن بعض مظاهر الإعجاز العلمي المستمر عبر الأزمان .

ويمكن القول إنّ أهميّة الدراسة تكمن كذلك في حاجة المكتبة اللغويّة إلى مثل هذا اللـون مـن ألوان الدّراسة ، ليعين الدارسين والقراء من أبناء الجيل على التعرف على القرآن الكريم ، ولعل فـي الدراسات المختصة بسور بعينها من القرآن الكريم مجالاً مريحاً لبعض القراء الـذين ينـوء بهـم أن يقرأوا كتب التفسير الضخمة ذات المجلدات والأجزاء العديدة ، أو الدراسات الكبيرة التي تحتاج إلـي تفرغ كبير وجهد وفير .

وثمة أسباب متعددة دعت إلى اختيار هذا الموضوع ؛ لعلّ أهمّها :

أوّلاً: عدم وجود در اسة مستوفاة في هذا الميدان ، تقدّم تطبيقات عمليّة كافية مستوحاة من سورة فصيّلت .

ثانياً: أملي بأن هذه الدراسة ستعمل على إبراز الإعجاز اللغوي في سورة فصلت بمستوياته المختلفة

#### أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، أبرزها :

أوّلاً: تلمّس مظاهر العلاقة بين الصوّت والدّلالة في سورة فصلّت ، ودراسة بعض هذه المظاهر دراسة تطبيقيّة ؛ لاستجلاء أبعادها ، والكشف عن قيمها التعبيريّة .

ثانياً: توضيح طرائق التعبير بصيغ المبالغة في سورة فصلت ، وتوضيح الفرق بين صيغ المبالغة التي جاءت للبشر . التي جاءت للبشر .

ثالثاً: إثبات حقيقة أن لا ترادف في القرآن الكريم ، وذلك من خلال تناول بعض الفاظ سورة ف صلت ومقابلتها بألفاظ بعض سور القرآن الكريم .

رابعاً: الإشارة إلى ما جاء في سورة فصلت من بعض مظاهر الإعجاز العلمي المستمر عبر الأزمان

#### منهجيّة الدراسة:

انسجاماً مع طبيعة الموضوع وأهدافه ، كان من المهم عقد فصل نظري للتعريف بسورة فصلت، وبحث العلاقة بينها وبين سور القرآن الكريم المبدوءة بالحروف المقطعة ، ومن شم الاتجاه نحو الجانب التطبيقي ، والتركيز عليه ؛ لأن من شأن هذا الأمر أن يعزز الدراسة ، ويمنحها عمقاً ،

ويكسبها أهميّة ، وقد حرصت على توظيف هذا الجانب في كشف دلالة الأبعاد الصّوتية والــصرفيّة والنحويّة والتراكيب اللغويّة في سورة فصلت .

وقد حاولت الاستفادة من جهود المتقدّمين والمحدثين في تجلية جوانب الدّراسة وأبعادها ، وعملت على جمع الإشارات المتناثرة في بطون كتب التفسير وكتب اللغة والإعجاز والتجويد وعلوم القرآن وغيرها ، وتوظيفها في الدراسة .

وكنت أينما وجدت مجالاً للاجتهاد اجتهدت ، ولا أدّعي أني أحطت بجميع القضايا التي تتعلق بسورة فصلت ، ولو عاودت دراسة هذه السورة بعد عام ، لنظرت إليها من زوايا تختلف كلياً عمّا جاء في هذه الرسالة ؛ ذلك أنّ النصّ القرآنيّ لا تنتهي عجائبه ، فهو حمّال أوجه كما وصفه سيدنا علي بن أبي طالب \_\_\_\_ كرم الله وجهه \_\_\_\_ وهو ما انفكّ يستوعب آراء الباحثين والدّارسين والمهتميّن بالدّر اسات القرآنيّة .

وقد استعنت في هذه الدراسة بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي ، فكنت أتدبر الآيات الكريمة و أحاول تحليل الأنماط اللغوية فيها وبيان ما يكمن فيها من مظاهر البيان وشواهد الإعجاز القرآني .

#### الدّراسات السّابقة:

يمكن القول إنه يوجد لبعض ما توصلت إليه هذه الدّراسة إشارات عند المفسرين والمهتمّين بإعجاز القرآن الكريم . ولا شكّ أنّ هذه الإشارات قد أكسبت الدّراسة غنى وتتوعاً ، ومنحتتي حرية عرضها ، والموازنة بينها في بعض الأحيان .

ويمكن القول أيضاً إنه يوجد بعض الدّر اسات المتخصّصة التي تتاولت بعض مباحث هذه الدّر اسة ، لكنّها استوحت أمثلتها من القرآن الكريم بشكل عام ، في حين إنّ هذه الدر اسة استوحت أمثلتها من سورة فصلت .

غير أنّ الدّراسة عانت في بعض مباحثها ، قلّه المراجع ، فلم يكن للفكر بدّ من الاعتماد على سجيّته في الاستتباط . والباحث قد يخطئ ويصيب ، وهو أحياناً بإزاء مقارنات صعبة ، وخيارات عسيرة .

فليس ثمّة كتاب \_\_\_\_\_ في حدود ما قرأت \_\_\_\_ استوفى جوانب الموضوع في مستوياته المختلفة ، ولا هذه الدّراسة تزعم ذلك . ولكنّ الحقّ يقال إنّ عدداً من الدّراسات قد تناولت

بعض هذه الجوانب . وقد أفدت منها ، وفيما يلي إشارة إلى بعض المصادر والدر اسات التي ألمت بالموضوع بشكل عام :

\_\_\_\_\_\_ وضعت في العصر الحديث عدة دراسات تعلقت بسور متعددة في القرآن الكريم ، منها مثلاً: النظم في سورة البقرة ، والنظم في سورة الرعد ، وكُتِبَ أيضاً عن سورة يوسف عليه السلام ، وسورة الكهف ، ... .

\_\_\_\_\_ ولكنى لم أقف على دراسة مختصة بسورة فصلت من قبل .

#### مفهوم الدراسة اللغوية وأهميتها:

لم ينل كتاب في الدنيا من الدراسات مثلما نال القرآن الكريم ، ورغم وفرة الدراسات القرآنية ، فإن كتاب الله لا يزال يستنهض الباحثين لمزيد من البحث في آفاقه الممتدة التي لا تقف عند نهايته كما قيال تعالى : " قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِءُنَا فِي الله عَلَى اله الله عَلَى الله عَ

والدراسة اللغوية تعنى بدراسة مستويات اللغة الأربعة ، وهي : المستوى الصوتي والمستوى الصرفى ، والمستوى الدلالي ، والمستوى النحوي ،.

والمستوى الصوتي يدرس العلاقة بين أصوات اللغة ومضمون الكلام ، والدراسات الحديثة بدأت تكتشف حقائق مذهلة عن طبيعة الأصوات ودلالاتها وصلتها بمعانيها ، بل إنها بدأت تحلل الأصوات تحليلاً شاملاً .

ولكن الدراسات السابقة اهتمت كثيراً بعلم التجويد والترتيل القرآني ، فقد كان هذا هو الأصل في الدراسات الصوتية عندما يتعلق الأمر بالقرآن الكريم .

وعلم الترتيل يُعنى بتحقيق اللفظ وتجويده ، حيث إنه يعتمد على مقدرة العالم في ملاحظة أصوات اللغة وتحليلها ووصفها ، فالغرض منه معرفة ماهيات صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها .

ودراسة المستوى الصوتي علم التجويد ودراسة المستوى الصوتي علم التجويد ودراسة المستوى الصوتي علم التجويد ودراسة الخفي ، وهو الخلل الذي يطرأ على الأصوات من جراء عدم توفيتها حقوقها من المخارج أو الصفات أو ما يطرأ عليها من الأحكام عند تركيبها في الكلام المنطوق ، وهذا يستلزم دراسة ثلاثة أمور: مخارج الحروف ، وصفاتها ، وأحكامها التركيبية .1

ومن الظواهر الصوتية التي تلفت الانتباه في القرآن الكريم ، ويظهر فيها وجه من وجوه الإعجاز ، استقرار اللغة العربية ، فقد كان التلقي الشفاهي هو الأساس في نقل القرآن الكريم ، بداية من سيدنا جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصولاً إلى زماننا المعاصر ، وهكذا إلى أن تقوم الساعة .

فلهذه الخاصية (المشافهة) آثار تصل إلى حد الإعجاز ، لكن إلف العادة هو الذي يمنعنا أو يحجب عنا ملاحظة نواحي الإعجاز ، ولكن إذا ما قورنت العربية بغيرها من اللغات وما حدث لها يظهر أثر القرآن الكريم ، فالمتأمل للتاريخ يرى بوضوح لغات كثيرة قد اندثرت بموت أهلها أو ضعفت بضعفهم 2.

ومن المظاهر أيضاً التناسق الصوتي على مستوى اللفظ المفرد والتركيب اللغوي في القرآن الكريم ، فإن أول ما يلفت الانتباه هو أن القرآن الكريم قد خلا من التنافر في بنية الكلمة، فأصواته كلها قامت على الائتلاف ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فقد سجلت كلماته قمة التناسق بين أصواتها والمعاني المرادة لها كقوله تعالى : " فَكُتِكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ الله " ( السعراء : 94 ) ، وهذا من باب التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمة .

ومن المظاهر الصوتية القرآنية كذلك التناسب بين إيحاء الصوت والدلالة المقصودة للكلمة ، كما في قوله تعالى : " عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ الإنسان : 18 ) حيث يوحي لفظ السلسبيل

الحمد ، غانم قدوري ، (2007) . الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، (ط 2 ) ، عمان ، دار عمار للنشر والتوزيع ، ص 21 .

<sup>. 122</sup> من الدر اسات الصوتية عند علماء التجويد ص $^2$ 

بالسلاسة والسهولة ويسر الاستساغة ، وذلك لما بين اللفظين (سلسبيل) و (سلاسة) من تشابه في بعض الحروف  $^1$ .

أمّ المستوى الدلالي فهو ما يعرف الآن عند تفصيل القول فيه بعلم الدلالة في فالدلالة مصدر الفعل دل يدُل ، قال ابن فارس: "الدال واللام أصلان: أحدهما: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها نحو قولهم: دللت فلاناً على الطريق ، والدليل: الإمارة في الشيء ، وهو بين الدَلالة والدِلالة..." ، وفي اللسان: "الدليل ما يستدل به ، وقد دله على الطريق يدله دَلالة ودِلالة ، والفتح أعلى "3

فالدلالة في اللغة: الهداية والتبيين.

والصورة المعجمية لأي لفظ في اللغة العربية تمثل المرجعية الأولى لهذا اللفظ في القاموس الخطابي ، باعتبار دلالته الأولى ، فالحالة المعجمية للألفاظ تمثل الصورة الأساسية لمحيطها الدلالي قال الفيروز أبادي : "... والدالة ما تدل به على حميمك ، ودله عليه دلالة ودلولة فاندل : سدد  $\frac{1}{2}$  البه ، والدال كالهدى  $\frac{1}{2}$ 

وموضوع علم الدلالة هو دراسة المعنى ، إذ بدأ البحث في دلالة الألفاظ مبكراً عند العرب ، وذلك منذ أن بدأ البحث في مشكل الآيات القرآنية وإعجازها ، وتفسير غريبها واستخراج الأحكام الشرعية منها .

" ومن ميادين علم الدلالة الاتجاه إلى العوامل الخارجية ذات الأثر في الألفاظ من أبعاد إنسانية واجتماعية ، بل ونفسية وعاطفية ، وما لهذه العوامل من أثر في انكماش بعض الألفاظ في دلالتها أو انحدار في سموها " .6

ومن المفاهيم الحديثة لعلم الدلالة هو دراسة تحليلية للتعابير المفتاحية في لغة من اللغات ابتغاء الوصول أخيراً إلى إدراك مفهومي للنظرة إلى العالم، لدى الناس الذين يستخدمون تلك اللغة أداة ليس فقط للتحدث والتفكر، بل لتقديم مفهومات وتفاسير للعالم الذي يحيط بهم<sup>7</sup>.

<sup>·</sup> هنداوي ، عبد الحميد ، (2005) . الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ، (د.ط) ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، ص 21 - 22 .

<sup>2</sup> ابن فارّس ، أحمد ، (1979 ) . معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، (د.ط) ، بيروت ، دار الفكر ، مادة : (دلل)

عبى حرس مصد بن مكرم الأنصاري ، (دبت) معجم لسان العرب ، إعداد وتصنيف : يوسف خياط ، نديم مرعشلي ، (دبط) ، بيروت ، دار لسان العرب ، مادة · (دلل)

<sup>4</sup> الداية ، فايز ، (1985) . علم الدلالة العربي ــــــــــ النظرية والتطبيق ، (ط1) ، دمشق ، دار الفكر ، ص41

مجد الدين ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، (د.ت) . القاموس المحيط ، (د.ط) ، القاهرة ، مؤسسة الحلبي وشركاه ، 377/3 .

ميرور بدي ، صفية ، (2003 ) . الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية ، (د.ط) ، دمشق ، اتحاد الكتاب العربي ، ص 43 . ^

أما الإعراب فهو في جوهره فرع للمعنى ، والغرض الأساسي من دراسة النحو منذ فجر الإسلام ، كان هدفه قراءة القرآن قراءة صحيحة ، بعيدة عن اللحن والخطأ ، وقد تحدث أحد العلماء عن أغراض النحو ، فقال : للنحو غرضان : أدنى وأعلى .

فالأدنى أن نعرف صواب اللفظ من خُطَّئه، ونقف عند الصواب وحسنه ، ونرجع عن الخطأ

أما أبو علي الفارسي فقد أدخل علم التصريف والنحو في مسمى واحد في تعريفه للنحو ، إذ قال : " النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، وهو ينقسم قسمين : أحدهما : تغيير يلحق أواخر الكلم ، والآخر يلحق ذوات الكلم وأنفسها " . 2

وتحدث بعض العلماء عن الإعراب وعلاقته بالمعنى قال: ولا تنظر إلى ظاهر الإعراب وتخفل عن المعنى الذي يقع عليه الأمر لتكون قد ميزت فيما تجيزه أو تمتنع عنه، صواب الكلام من خطئه، فإن صناعة النحو مبنية على تمييز صواب الكلام من خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح.

وهذا يعني أن الإعراب فرع للمعنى ، ولذلك يجب على المعرب أن يراعي المعنى في إعرابه

روي أن أعرابياً في عهد عمر \_\_\_\_ رضي الله عنه \_\_\_\_ أقرىء سورة التوبة ، فقر ألق ألله بَرِى أَنَّ الله بَرِينَ لَا أَنْ الله بَرِينَ لَا أَنْ الله بَرِينَ الله بريئا أَنِينَ كَفَرُوا بَعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ التوبة : 3 ) بكسر (رسوله) ، فقال الأعرابي : " إن يكن الله بريئا من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر مقالته ، فدعاه ، وقص عليه القصة ، فقال عمر : (ليس هكذا) ،

2 الفارسي ، (1419 هـ) . التكمُلة ، تحقيق : كاظم بحر المُرجّان ، (ط 2) ، بيرويّ ، عالم الكتب ، ص181 .

<sup>1</sup> الدجني ، فتحي عبد الفتاح ، (1984 ) . الإعجاز النحوي في القرآن الكريم ، (ط 1) ، الكويت ، مكتبة الفلاح ، ص230 .

<sup>3</sup> انظر السيوطُي، عبد الرحمن بن أبي بكر ، (8أ14أهـ) . الإتقان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، (د.ط) ، بيروت ، المكتبة العصرية ، ج1 ص238 .

قال : كيف هي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : " إن الله بريءٌ من المشركين ورسولُه " فقال الأعرابي : "  $^{1}.$  " وأنا أبرأ ممن برئ رسوله منهم

أما المستوى الصرفي ، علم الصرف ، فلا يقل أهمية عن علم النحو ، فهما عِلمان متلازمان متر ابطان ، فالتصريف في اللغة : التحويل والتغيير 2، ومنه قوله تعالى : " إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرى فِي ٱلۡبَحۡر بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجًا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَىح وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ " ، (البقرة: 164) ، فهو " صرفها من حال إلى حال "

أما التصريف في الاصطلاح ، فقد تباينت آراء العلماء فيه ، فمن هذه الآراء: " هو العلم الذي يعالج الكلمة المفردة ، فيعالج تغيراتها وتحولاتها الذاتية " 4 ، ومنها : " الصرف تغيير في بنية الكلمة ، لغرض معنوي أو لفظى "<sup>5</sup> ، كذلك " التصريف هو ذات التغيير الذي يحدث في الكلمات ، وهذا التغيير لا بد أن يكون بـ " أصول " ، أي بقوانين ، فمعرفة ذات التغيير ملازمـة لمعرفـة أصـوله وقوانينه ، أما كون التصريف خاصا بالتغيير الذي يكون لغرض معنوي فهذا ليس دقيقًا ، إذ إنه يخرج مسائل التغيير اللفظى التي لا ينبني عليها اختلاف في المعنى ، كمسائل الإبدال والإمالة والوقف والإدغام وغيرها"6

قال ابن عصفور: " والتصريف ينقسم إلى قسمين: أحدهما: جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني ... والآخر من قسمي التصريف: تغيير الكلمة عن أصلها ، من غير أن يكون ذلك التغيير دالا على معنى طارئ على الكلمة " أ.

<sup>.</sup> أبو الطيب اللغوي ، (e, -1) . مراتب النحويين ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبر اهيم (e, -1) ، (e, -1) ، دار الفكر العربي ، (e, -1) ، (e, -1)

ابن منظور ، لسان العرب : مادة (صرف) .  $^2$ 

<sup>3</sup> الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد ، (2008) . المفردات في غريب القرآن ، ضَبَّط: هيثم طعيمي ، (ط1) ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، مادة

<sup>. (</sup>حرك). 4 الشمان ، ابراهيم ، (1418 هـ) . دروس في علم الصرف ، (ط 1 ) ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ج1 ص8 . 5 عتيق ، عبد العزيز ، (د.ت) . المدخل إلى علم النحو والصرف ، (د.ط) ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ص7 . 6 السّليم ، فريد بن عبد العزيز الزامل ، (1427 هـ) . الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن ، (ط 1) ، الدمام ، دار ابن الجوزي ، ص23 .  $^{7}$  ابن عصفور ، (1407 هـ) . الممتع في التصريف ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، (ط 1) ، بيروت ، دار المعرفة ، 1 / 1 .

ومن هنا جعل بعض الباحثين للتصريف في الاصطلاح معنيين: علمياً وعملياً ، فالعملي هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة ، وهو القسم الأول عند ابن عصفور ، أما المعنى العلمي ، فهو: علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب و لا بناء 1.

ولقد اتفق علماء التصريف على أن موضوع علم التصريف هو الكلمة حال إفرادها ، دون النظر إلى تركيبها وموقعها من الجملة ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أي ارتباط بين موقع الكلمة في الجملة ووضعها التصريفي ، فقد يؤثر الموقع في الحكم التصريفي للكلمة ، فما كان من الصفات على وزن (فعيل) بمعنى مفعول ، فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث ، فلا تدخل التاء هذا الوصف ، بشرط أن يذكر الموصوف في الجملة ، فإن لم يذكر الموصوف ، وجب دخول التاء الفارقة على هذا الوصف ، تقول : مررت بامرأة جريح ، ومررت بجريحة . لكن الحكم للعموم ، وهو أن البحث التصريفي خاص بالكلمة حال إفرادها، دون النظر إلى موقعها من التركيب 2.

أما الدلالة التصريفية هي: الأثر المعنوي المستفاد من بنية الكلمة ، ومن التغييرات التي تحولها إلى أبنية مختلفة <sup>3</sup> بالإضافة إلى دلالة المادة المعجمية ، فإن الذي يحدد دلالة البنية هو المادة المعجمية ، وبعبارة أخرى يمكننا أن نعرفها بأنها: الأثر المعنوي المستفاد من تقاطع الدلالة المعجمية مع دلالة البنية وتحويلها إلى أبنية مختلفة ، وذلك قبل دخولها في السياق ، فإذا دخلت في السياق فإنه قد يؤثر في تلك الدلالة حسب معطياته <sup>4</sup>.

هذا يعني أن لكل بنية دلالة معينة ، ومن خلال البنية نحدد نوع الكلمة ، هل هي من باب الأسماء ، أم الأفعال ، أم المشتقات ، أم المصادر ، وكل من هذه الأنواع له بنى فرعية ، ذات دلالات معينة، فكل من : سامع ، وسماع ، ومسموع ، أوصاف ، إلا أن سامعاً يدل على الحدث ومن قام به وسماعاً يدل على كثرة الحدث ، ومسموعاً يدل على من وقع عليه 5

قال صبحي الصالح: " الدلالة التصريفية مظهر من مظاهر الغنى والثراء في اللغة وسبيل إلى النماء اللغوي " <sup>6</sup>، وهذا يعني أن تعدد الأبنية والصيغ وكثرتها في العربية يولد تعدد المعاني وكثرتها ، إذ إن كل بنية تحمل معنى خاصاً أو مشتركاً .

السليم ، الخلاف التصريفي ص 23 .  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> انظر أنيس ، إبراهيم ، (1976 ) . دلالة الألفاظ ، (ط3 ) ، (د.م) ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ص47 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عبد الغني ، أحمد عبد العظيم ، (د.ت) . الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية ، (د.ط) ، القاهرة ، دار النصر ، ص60 .

<sup>5</sup> السليم ، الخلاف التصريفي ، صُ62

م الصالح ، صبحي ، (1982) ) . در اسات في فقه اللغة ، (42) ، بيروت ، المكتبة الأهلية ، ص $^6$ 

لذا اعتنى علماء اللغة والمفسرون ببيان الدلالات التصريفية في كتاب الله تعالى ، لأن العناية بها تندرج في منظومة الاعتناء بتفسير كتاب الله تعالى ، قال الزركشي : "وفائدة التصريف : حصول المعانى المختلفة المتشعبة عن معنى واحد ، فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة ، لأن التصريف نظر في ذات الكلمة ، والنحو نظر في عوارضها ، وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر "1

قد استنبط المفسرون مما توحى به الصيغة الصرفية كثيراً من المعاني اللطيفة ، والأحكام الفقهية والعقدية ، ومن تلك الاسـتنباطات : قــال تعــالى : " يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ " ، (الحج: 2) .

الصفات الخاصة بالمؤنث ، التي لا يشاركها فيها المذكر ، لا تدخل عليها التاء ؛ لأن الأصل في تاء التأنيث أن يفرق فيها بين المذكر والمؤنث ، فيقال : قائم وقائمة ، وكاتب وكاتبة ، و لا يقال :  $^{2}$  حائضة ومرضعة ، إلا أن يراد معنى زائد عن مجرد التأنيث ، وهو معنى الفعل ، أي في حال كذا ف " مرضعة " في الآية الكريمة ، تدل على معنى الفعل ، أي يوم تذهل كل مرضعة ملتبسة بالإرضاع ، في حال كونها ملقمة ثديها صبيها ، وهذا المعنى أبلغ ، فإن المرأة والحالة هذه ، تكون أشد شفقة ، وذهولها وهي في هذه الحال ، لا بد أن يكون لأمر عظيم 3، ولو عبر بـ " مرضع " لما استفيد هذا المعنى ، إذ يدل الوصف على مجرد كونها مهيأة للإرضاع ، وإن لم تكن مباشرة له في تلك الساعة ، ومثله " الحائض " ، فقد روت عائشة \_\_\_\_ رضى الله عنها \_\_\_\_ أن النبي \_\_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ قال: " لا يقبل الله صلاة حائض إلابخمار " 4. ومعلوم أن الحائض لا تصلي ، و لا تقبل منها الصلاة ، وإنما المراد : التي تحيض ، أي البالغة  $^{5}$ .

الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبدالله ، (د.ت) . البرهان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، (د.ط) ، القاهرة ، مكتبة دار التراث ، 373/1

<sup>2</sup> ابن مالك ، (1402 هـ) . شرح الكافية الشافية ، تحقيق : عبد المنعم هريدي ، (ط 1) ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، 4 /172 .

<sup>3</sup> الفرّاء ، يحيى بن زياد ، معاني القرآن ، تحقيق : عبد الفتاح شلبي ، وعلّي النجدي ناصف ، (د.ط) ، (د.م) ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب ، 2 /635 . 4 أبو داود ، (د.ت) . سنن أبي داود ( مع أحكام الألباني ) ، تحقيق : ناصر الدين الألباني ، (د.ط) ، (د.م) ، المكتبة الوقفية ، باب (84) 1 /213 .

#### مفهوم الدراسة البيانية وأهميتها:

قال ابن الأثير: "موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي تعرض لذاته ، لذا فموضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة ، وصاحبه يسأل عن أحوالهما اللفظية والمعنوية ، وهو والنحوي يشتركان في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللغوي ، وتلك دلالة عامة ، وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة وهي دلالة خاصة ، والمراد بها أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن ، وذلك أمر وراء النحو والإعراب ، ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور ويعلم مواقع إعرابه ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة" أ.

لذا لا بدّ من الحديث عن الفصاحة والبلاغة قبل الحديث عن علم البيان وتفرعاته .

الفصاحة: الظهور والبيان، ومنها أفصح اللبن إذا انجلت رغوته، ويقال أفصح اللبن إذا بدا ضوؤه 2، والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعاني، لذا فإن كل كلام بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغاً 3.

قال ابن الاثير: " الكلام الفصيح هو الظاهر البين ... والفصيح من الألفاظ هو الحسن " 4.

أمّا البلاغة ، فيظهر أنّها وُضِعَت أول ما وضعت لتدل على الوصول إلى المكان ، والنهاية إلى الغاية الني يقصدها العرب في بداوتهم ورحيلهم من مكان إلى مكان .

ثمّ تطور هذا اللفظ ليشمل مع هذا المدلول الحسيّ أموراً معنوية ينتهي بها إلى ما يريد أن يـصل اليه من غايات متعددة 5.

فالفرق بين الفصاحة والبلاغة: أنّ الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ، والبلاغة لا تكون وصفاً للألفاظ مع المعاني، وأنّ الفصاحة تكون وصفاً للكلمة والكلام، والبلاغة لا تكون وصفاً للكلمة، بل تكون للكلام، وأنّ فصاحة الكلام شرط في بلاغته 6.

قال عبد القاهر الجرجاني: "ثم إنّك لا ترى علماً هو أرسخ أصلاً ، وأبسق فرعاً وأحلى جنى ، وأعذب ورداً ، وأكرم نتاجاً ، وأنور سراجاً ، من علم البيان " أ.

<sup>6</sup> الهاشمي ، السيد أحمد ، (1999 ) . جواهر البلاغة ، ضبطه وعلق عليه : محمد رضوان مهني ، (ط 1) ، المنصورة ، مكتبة الإيمان ، ص27 .

أ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( فصح ).

<sup>3</sup> الخفاجي، ابن سنان ، (1932) . سر الفصاحة ، تحقيق : علي فودة ، (ط 1) ، (د.م) ، مكتبة الخانجي ، ص59 .

ابن الأثبَّر ، المثل السائرُ ص80 .  $^{6}$  . البلاغة فنونها وأفنانها ، (ط  $^{7}$ ) ، عمان ، دار الفرقان ، ص  $^{5}$  .

وقد تحدث الزركشي في هذا الباب حديثاً يشد الأسماع ، ويأسر القلوب ، مما دفعنا لذكر غالبية ما تحدث به ، ومنه قوله : " اعلم أن هذا علم شريف المحل ، عظيم المكان ، قليل الطلاب ، ضعيف الأصحاب ، ليست له عشيرة تحميه ، و لا ذوو بصيرة تستقصيه ، و هو أرق من الشعر ، وأهول من البحر ، وأعجب من السحر ، وكيف لايكون ! وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم ، الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين ما أودع من حسن التأليف ، وبراعة التركيب ، وما تضمنه في الحلاوة ، وجلله في رونق الطلاوة ، مع سهولة الكلمة وجزالتها وعذوبتها وسلاستها ، ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى .

وها أنا ألقي إليك منه ما يقضي له البليغ عجباً ، ويهتز به الكاتب طرباً ، فمنه التوكيد بأقسامه ، والحذف بأقسامه ، والإيجاز والتقديم والتأخير ، والتغليب والالتفات والتضمين ، ووضع الخبر موضع الطلب ، ووضع الطلب موضع الخبر ، ووضع النداء موضع التعجب ، ووضع جملة القلة موضع الكثرة ، وتذكير المؤنث وتأنيث المذكر ، والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه، ومشاكلة اللفظ للمعنى ، والنحت والإبدال والمحاذاة ، وقواعد في النفي والصفات ، وإخراج الكلام مخرج الشك في  $^{2}$  اللفظ دون الحقيقة

لذا قال فضل عباس: " البلاغة هي التي تمكن المتكلم أن يأسر المخاطبين حينما يخترق ببيانــه وأسلوبه ألبابهم وقلوبهم ، وإذا كان الناس يشترون العبيد بأموالهم ، فإنهم يشترون الأحرار بإحسانهم "

أمّا ميادين الدراسة البيانية فتتناول علم المعاني ، وعلم البيان ، وعلم البديع ، وهذه الميادين الثلاثة يوجد بينها صلة وطيدة تكاد لا تتفك .

علم المعاني: هو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له .

وفائدة علم المعانى: معرفة إعجاز القرآن الكريم ، من جهة ما خصَّه الله به من جودة السبك ، وحسن الوصف ، وبراعة التراكيب ، ولطف الإيجاز ، وما اشتمل عليه من سهولة التركيب ، وجزالة

<sup>1</sup> الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، (1992 ) . دلائل الإعجاز ، قرأه و علق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكر ، (ط 3) ، القاهرة ، مطبعة المدني ،

ص5. <sup>2</sup> الزركشي ، البرهان في علوم القرآن 2 / 307. التركشي ، البرهان في علوم القرآن 2 / 307.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص13 .

كلماته ، وعذوبة ألفاظه وسلامتها ، إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته ، وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته <sup>1</sup>.

قال ابن خلدون: "ومعرفتها \_\_\_\_\_ يقصد علوم العربية \_\_\_\_ ضرورة على أهل الشريعة ، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب، ونَقَلَتُها من الصحابة والتابعين عرب، فلا بدّ من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة ". ثمّ تابع قوله فقال: " اعلم أنّ ثمرة هذا الفن إنّما هي في فهم الإعجاز من القرآن ... " 2.

وذكر العلوي في تعريفه لعلمي البيان والمعاني: "هو العلم الذي يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال الإعجاز، لأن الإجماع منعقد من جهة أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفة حقائق الإعجاز وتقرير قواعده من الفصاحة والبلاغة إلا بإدراك هذا العلم وإحكام أسسه" 3.

أمّا الميادين المتخصصة التي يبحث فيها علم المعاني ، فهي كثيرة مبثوثة في كتب علوم القرآن وكتب البلاغة ، منها أقسام الخبر ، وأقسام الإنشاء ، والمسند والمسند إليه ، والإيجاز والإطناب والمساواة ...، وسيتم الحديث في أثناء الدراسة بشيء من التفصيل عن كلّ ميدان يبرز بين طيّات الآيات ، وواضع علم المعاني الإمام عبد القاهر الجرجاني .

#### علم البيان:

البيان لغة: الكشف، والإيضاح، والظهور 4.

واصطلاحاً: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد ، بطرق يختلف بعضها عن بعض ، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى .

وموضوع هذا العلم: الألفاظ العربية ، من حيث: التشبيه ، والمجاز ، والكناية .

وواضعه أبو عبيدة (ت 210 هـ ) الذي دون مـ سائل هـ ذا العلـم فـ ي كتابـه المـ سمّى: (مجاز القرآن)، حتى وصل إلى الجاحظ (ت 255 ه)، وابن المعتز (ت 296 هـ)، وقدامـة ابن جعفر (ت 337 هـ)، وأبي هلال العسكري (ت 395 هـ)، وما زال ينمو شـيئاً فـ شيئاً، حتى وصل إلى الإمام عبد القاهر (ت 471 هـ) فأحكم أساسه، وشيّد بناءه، ورتب قواعده.

م الهاشمى ، جو اهر البلاغة ، ص1 .

المهسمي ، عبر المراعب عمل 1. 2 ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، (2004 ) . مقدمة ابن خلدون ، ضبط وشرح وتقديم : محمد الإسكندراني ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ص 552 . 3 عن السامرائي ، مهدي صالح ، (2008) . تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية ، (ط 1 ) ، عمان ، دار عمار للنشر والتوزيع ، ص13 .

ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( بين )  $^{4}$ 

وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب منثوره ومنظومه ، ومعرفة ما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة ، وتباين في درجات البلاغة التي يصل بها إلى مرتبة إعجاز القرآن الكريم ، الذي حار الجنّ والإنس في محاكاته وعجزوا عن الإتيان بمثله 1.

#### علم البديع:

البديع: لغة: المُحْدَثُ العَجيب، والبديع: المُبْدِغ، وأبدَعْتُ الشيء: اخْتَرَعْتُه لا على مِثال 2. واصطلاحاً: هو: علم يُعْرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطللوة، وتكسوه بهاءً ورونقاً، بعد مطابقته لمقتضى الحال.

وواضعه عبدالله بن المعتز العبّاسي المتوفي في سنة 274 هجرية .

ومن ميادينه : التورية ، والطباق ، والمقابلة ، وحسن التعليل ، والطي والنشر ، ...  $^3$ 

<sup>1</sup> انظر : الهاشمي ، جواهر البلاغة ص ص 202 - 203 .

<sup>2</sup> ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( بلغ ) .

<sup>3</sup> الهاشمي ، جو اهر البلاغة ، ص282 .

#### فصول الدراسة:

وقعت هذه الدّراسة في أربعة فصول وخاتمة ، على النحو الآتي:

الفصل الأوّل: يشتمل على المقدّمة ، التي جاءت موضحة للإطار العام الذي تجري فيه فصول الدراسة من حيث المنهجيّة والمضمون ، وموضحة لمفهوم الدّر اسة اللغويّة والدّر اسة البيانيّة .

الفصل الثاني ، " تعريف عام بسورة فصلت " وكان بحثاً نظرياً نتاول التعريف بسورة فصلت من خلال التقسيم الآتي :

سبب اختیار سورة فصلت .

تسميتها وسبب نرولها .

معاني سورة فصلت.

التناسق بين فواتح السورة وما قبلها (غافر).

التناسق بين خواتيم السورة وما بعدها (الشورى).

الصفات المشتركة بين الحواميم وفضائلها.

قول في الحروف المقطعة.

الفصل الثالث ، " سورة فصلت دراسة لغوية " ويشتمل على أربعة مباحث :

#### المبحث الأول:

بعض القضايا الصوتية ودلالاتها في سورة فصلت ، نتاولت فيه أحكام الترتيل ودلالاتها في سورة فصلت . ومنها : فن التجويد القرآني الوقف والابتداء النتاسب بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة ، المد والإخفاء والإظهار ودلالة كل منها في سورة فصلت .

#### المبحث الثاني:

بعض القضايا الصرفية ودلالاتها في سورة فصلت ، عرضت فيه طرق صيغ المبالغة في سورة فصلت ، والفرق بين إنزال القرآن الكريم وتنزيله .

#### المبحث الثالث:

بعض القضايا المعجمية ودلالاتها في سورة فصلت ، درست فيه القضايا الآتية : القضية الأولى : كلمتا ( الله والرب) ودلالتهما في سورة فصلت . القضية الثانية : الترادف في سورة فصلت . القضية الثالثة : الفرق بين الإرادة والمشيئة . القضية الرابعة : الفرق بين ( خلق وجعل ) . القضية الخامسة : الفرق في استخدام الربح والرباح في القرآن الكريم وفي سورة فصلت

#### المبحث الرابع:

بعض القضايا النحوية ودلالاتها في سورة فصلت . تناولت فيه بعض القضايا ، منها : إعراب الحروف المقطعة ودلالاتها ، والبناء للمجهول في سورة فصلت ، والقول في غير، وأسلوب الحصر في سورة فصلت .

الفصل الرابع " سورة فصلت دراسة بيانية " ويشتمل على مبحثين :

#### المبحث الأول:

بعض الأساليب اللغوية ودلالاتها في سورة فصلت ، درست فيه الأساليب الآتية : براعة الاستهلال، والالتفات ، و الاستفام ، والتصوير والتشخيص ، والتفصيل بعد الإجمال ، والتقديم والتأخير ، والتعريف والتنكير ، والحذف في سورة فصلت ، ونظرت في دلالة استخدام بعض الحروف في سورة فصلت ، مثل : (إلى) و (اللام) و (الفاء) و (ثمّ) و (السين)

#### المبحث الثاني:

بعض الحقائق العلمية في سورة فصلت ، تعرضت فيه إلى الحقائق العلمية التي يكتنزها قوله تعالى : " وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ فَوله تعالى : " وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ قَالُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ أَوْل مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ " ( فصلت : 19 سَمْعُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَا حَلُودُكُمْ وَلَا حَلُودُكُمْ وَلَا كَنتُمْ أَنَّ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ " ( فصلت : 19 سَمْعُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَا حَلُودُكُمْ وَلَا كِنتُ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ "

وفي الخاتمة لخصت أهم النتائج التي توصلت إليها بعد رحلة طويلة من القراءة والبحث واستقصاء المادة ، في كتب التفسير والنحو والصرف والبلاغة .

ولا أدّعي أنني أحطت بكل صغيرة وكبيرة في هذه الدّراسة ، إذ الكمال لله وحده ، غير أنّي بذلت جهداً فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي ، ولي أجر المجتهد إن شاء الله . " وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً " . وإنّني إذ أردّد هذا الدّعاء ، لأدعو الله عز وجل أن يمنحنا صدق هذه الرحلة كلّها ، بدئها وختامها، أولها وآخرها ؛ آملاً في ذلك القرب من الله تعالى ، والفوز برضاه ، واللجوء إلى حماه .

#### والحمد لله ربّ العالمين

# الفصل الثاني

#### القصل الثاني

#### تعریف عام بسورة فصلت

- سبب اختیار سورة فصلت
  - تسميتها وسبب نزولها
    - معاني سورة فصلت
- التناسق بين فواتح السورة وما قبلها (غافر)
- التناسق بين خواتيم السورة وما بعدها (الشورى)
- الصفات المشتركة بين الحواميم وفضائلها
  - قول في الحروف المقطعة

#### سبب اختيار سورة فصلت:

تتساوى سور القرآن الكريم من حيث النظم البلاغي المعجز ، فكل جملة ، وكلمة ، وحرف في القرآن الكريم يكمن وراءه الكثير من الإعجاز البياني ؛ لذا لا يستطيع أحد القول إن سورة تتميز عن سورة أخرى ، فكلها تتساوى في أنها كلام الله عز وجل .

ولمّا بدأ الباحث بالبحث عن الدراسات السابقة ، وجد العديد من السور الكريمة قد دُرِسَـت مـن قبلُ ومنها :

سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية لـ (مجدي معزوز أحمد حسين)
سورة النور دراسة وتحليل لـ (إسماعيل إبراهيم علي السامرائي)
لغة القرآن الكريم في سورة النور لـ (صبري إبراهيم السيد)
تفسير سورة القصص لـ (أحمد نوفل)
سورة يوسف دراسة تحليلية لـ (أحمد نوفل)
تفسير سورة الأنفال لـ (أحمد نوفل)
تخسير سورة الأنفال لـ (أحمد نوفل)
تحليل سورة السجدة لـ (الشيخ فضل عباس)
سورة مريم دراسة لغوية لـ (سيد إبراهيم سيد ناصر)
أساليب الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم "سورة الكهف نموذجاً "لـ (حورية عبيب)
النظم القرآني في سورة البقرة لـ (حسين أحمد علي الدراويش)
سور العلق ، والقلم ، والعصر ، والليل ، والفجر ، والهمزة ، والماعون لـ (عائـشة عبـد

سور المائدة ، والحجر ، والذاريات ، والنمل ، والمؤمنون ، والزمر ، والمعارج ، والطور ، والقلم ، والجمعة ، والمنافقون ، والمعارج ، وعبس ، والقيامة ، والبلد لـ ( فاضل السامرائي ) .

وبعد هذا الاستقصاء ، اختار الباحث سورة فصلّت ؛ لأنه وجد فيها من تتوع الموضوعات ، وتعدد أساليب التعبير ، وكثرة الإشارات العلميّة المتوافقة مع معطيات طرائق البحث العلمي المتطورة، ما أكّد له أنّه سيقدم بحثاً مفيداً ، شافياً ، في دلالات هذه السورة ومعانيها .

#### التعريف بسورة فصلت:

الرحمن)

أ \_ تسميتها : ترتبط سور القرآن الكريم بأسماء خاصة بها ، وقد يكون لبعضها اسمان ؛ فسورة البقرة يقال لها : فسطاط القرآن لعظمها وبهائها ، والمائدة تعرف باسم سورة المُنقِذة . 1 فسورة البقرة يقال لها : فسطاط القرآن لعظمها وبهائها ، والمائدة تعرف باسم سورة المُنقِذة . 1 فسورة المُنقِذة . 1 فسورة المُنقِذة . 1 فسورة المنتقبة المنتقب

"سورة فُصلّت مكية حروفها ثلاثة آلاف وثلثمائة وخمسون ، كلمها سبعمائة وأربع وتسعون ، آياتها أربع وخمسون  $^{1}$ .

ا الزركشي ، البرهان في علوم القرآن 269/1 .

" تسمى حم السجدة ؛ لأنها تميزت عن السور المفتتحة بحروف حم بأن فيها سبجدة القرآن ، وسميت في معظم مصاحف المشرق والتفاسير سورة السجدة ، وسميت هذه السورة في كثير من التفاسير سورة فصلت ، اشتهرت تسميتها في تونس والمغرب " سورة فصلت " لوقوع كلمة " فصلت آياته " في أولها فعرفت بها تمييزاً لها من السور المفتتحة بحروف حم " 2.

قال الزركشي: " لا بدّ من النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به ؛ لأن العرب كانت تراعي في كثير من المسميات العلاقة بين الاسم والمسمّى ، وعلى ذلك جرت أسماء سُور الكتاب العزيز " 3.

قال ابن عاشور: " أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن خليل بن مرة أن رسول الله علي الله عليه وسلم \_\_\_\_ كان لا ينام حتى يقرأ: تبارك ، وحم السجدة " 4.

"وهي مكية بالاتفاق ، نزلت بعد " سورة غافر " وقبل " سورة الزخرف " وعدت الحادية والستين في ترتيب نزول السور .

عدت آيها عند أهل المدينة وأهل مكة ثلاثاً وخمسين ، وعند أهل الـشام والبـصرة اثنتـين وخمسين ، وعند أهل الكوفة أربعاً وخمسين "5.

قال البيضاوي: " سورة فصلت مكية وآياتها ثلاث أو أربع وخمسون "6.

ذكر الشوكاني في تفسيره أنها تسمى سورة حم السجدة وهي أربع وخمسون آية ، وقيل ثلاث خمسون .7

يعود سبب الاختلاف في عدّ الآي إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي تعليماً لأصحابه أنها رؤوس آي ، حتى إذا علموا ذلك وصل الرسول الكريم الآية بما بعدها طلباً لتمام المعنى ، فيظن بعض المستمعين أن ما وقف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فاصلة بما بعدها معتبراً أنّ جميع ما قُرئ آية

<sup>.</sup> 1 النيسابوري ، نظام الدين الحسن بن محمد ، (1996 ) . غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، تحقيق : الشيخ زكريا عميران ، (ط1 ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 6 / 40

٢٠٠٠ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠١ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .
 ١٤٠ .

<sup>3</sup> الزركشي ، البرهان في علوم القرآن 1 / 207 .

 $<sup>^{4}</sup>$  المصدر السابق 25 / 226 .  $^{5}$  المصدر السابق 26 / 227 .

المتعدد المدين 207/20 .  $^{6}$  البيضاوي ، عبدالله بن عمر بن محمد ، (1410هـ) . تفسير البيضاوي ،  $^{6}$  البيضاوي ، عبدالله بن عمر بن محمد ، (1410هـ) . تفسير البيضاوي ،  $^{6}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> االشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، (1305هـ) . فتح القدير ، (د.ط) ، مصر ، مصطفى البالبي الحلبي وأولاده ، 4 / 717 .

واحدة ، وبعضهم يعتبرها آية مستقلةً فلا يصلها بما بعدها فمثل هذه المواضع كانت محطّ اخــتلافهم وسبب اجتهادهم 1.

مما سبق نلمح أنها سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى فصل فيها الآيات ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته ، وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه .

ب ـ سبب نزول السورة: قبل الشروع في معرفة أسباب نزول السورة لا بد مـن الوقـوف على الفوائد المرجوة من هذه المعرفة.

قال ابن تيمية : " معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يـورث العلـم بالمسبب  $^2$ 

وقد توسع السيوطي في هذا الباب ، إذ ذكر عدة فوائد لهذا الفن ، منها: "معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.

ومنها: تخصيص الحكم به ، عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب .

ومنها: أن اللفظ قد يكون عاماً ، ويقوم الدليل على تخصيصه ، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته ، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع.

ومنها: دفع توهم الحصر . قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى : " قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحُرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُور َ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هَ " ( الأنعام : 145 ) ، أهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هَ " ( الأنعام : 145 ) ، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله ، وأحلوا ما حرم الله ، وكانوا على المضادة والمحادة ، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم ، فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه ، ولا حرام إلا ما أحللتموه ، ناز لا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم حلاوة ، فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة ، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة ، فكأنه تعالى قال : لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير على الحقيقة ، فكأنه تعالى قال : لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، ولم يقصد حل ما وراءه ، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل .

<sup>1</sup> الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، (1996) . مناهل العرفان في علوم القرآن ، خرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه : أحمد شمس الدين ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 343/1 ـ 343/1

مقدمة في أصول التفسير ، (د.ط) ، بيروت ، لبنان ، دار مكتبة الحياة ، ص $^{2}$  ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، (د.ت) مقدمة في أصول التفسير ، (د.ط) ، بيروت ، لبنان ، دار مكتبة الحياة ، ص $^{2}$ 

 $^{1}$ . ومنها: معرفة اسم النازل فيه الآية ، وتعيين المبهم فيها  $^{1}$ 

وبالعودة إلى الجو العام لمكة المكرمة ، وما يدور فيها من أحداث ، نجد أن هذه الأحداث تتوافق ونزول هذه الآيات . فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل جاهداً على نشر الدعوة الإسلامية ، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الناس ، ليذوقوا بعد ذلك حلوة الإيمان ، ويتلمسوا نور الإسلام ، فالرسول صلى الله عليه وسلم ويتلمسوا نور الإسلام ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أزل هذا الكتاب قرآناً عربياً ، ليواجه المشركين في مكة ؛ إذ كانوا يدعون أن شخصاً أعجمياً يعلمه لشخصه الكريم ، وليقرر لهم أنه وحي من الله . وهذا الأمر لا يتماشى وعناد سادة قريش ، فحاولوا إفشال الدعوة إلى الله بشتى الطرق ، ومن هذه الطرق محاولتهم إقناع رسول الله التنحي ، مقابل إعطائه ما يتمنى من مال ونساء ، ولذا جاء الرد من الله على لسان نبيه الكريم بهذه الآيات .

وقد أجمعت كتب المفسرين على أسباب نزول هذه السورة ، إلا أن الخلاف في بعض التفاصيل الثانوية في متن الرواية ، ومن هذه الروايات ما جاء في الدر المنثور "... عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمع رجال قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر ، والكهانة ، والشعر ، فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعاب ديننا، فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة قالوا : أنت يا أبا الوليد . فأتاه فقال : يا محمد أنت خير أم عبد الله . أنت خير أم عبد المطلب . فسكت رسول الله وسلى الله عليه وسلم عبد الله . فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أن ك خير منه منهم فتكلم حتى نسمع لك ، أما والله ما رأينا سلحة قط أشأم على قومه منك ، فرقت جماعتنا ، وشتت أمرنا ، وعبت ديننا ، وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً ، وأن في قريش كاهناً ، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف .

يا أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً واحداً ، وإن إنما بك الباءة فاختر أيّ نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً . فقال رسول الله عليه وسلم وسلم فرغت قال : نعم . فقال رسول الله عليه وسلم فرغت قال : نعم . فقال رسول الله عليه وسلم فريّ تنزيل من الرّحمن الرّحمن الرّحمن كتنب فُصِلت ءاينته و قُرْءَانا عَرَبياً لِقَوْمِ يَعْلَمُون فَي حتى بلغ " فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْ تُكُم صَعِقَةً مِّثَلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتُمُودَ هَ " فقال عتبة :

السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن . 1 / 190 .  $^{1}$ 

حسبك ..! ما عندك غير هذا ؟ قال : لا . فرجع إلى قريت فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمون به إلا كلمته قالوا : فهل أجابك ؟ قال : والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قال ، غير أنه قال : " أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثَلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَتُمُودَ " قالوا : ويلك . . ! يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال ؟ قال : لا . والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة " . 1

#### موضوعات سورة فصلت:

قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة منها: وحدة الألوهية، والحياة الآخرة، والوحي بالرسالة، وطريقة الدعوة إلى الله وخُلق الداعية.

وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق ، واستدلال عليها ، وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق ، وتحذير من التكذيب بها ، وتذكير بمصارع المكذبين في الأجيال السابقة ، وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة ، وبيان أن المكذبين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بهذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده ، بينما السماء والأرض والشمس والقمر والملائكة كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون .

تحدث ابن عاشور بشيء من التفصيل عن موضوعات سورة فصلت ، ومما قاله :

" النتويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته .

ذكر هديه ، وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل ، وتأييده بما أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام.

تلقى المشركين له بالإعراض وصم الأذان.

إبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن نزل بلغتهم فلا عذر لهم أصلاً في عدم انتفاعهم بهديه .

زجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض ، مع بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية <sup>2</sup>.

إنذار هم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا .

و عيدهم بعذاب الآخرة وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم .

السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، (2001) . الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، صحّمها وخرّج أحاديثها : الشيخ نجدت نجيب ، (د.ط) ، بيروت : دار إحياء  $^{1}$  المتراث المعربي ،  $^{2}$  7 / 267 .

 $<sup>^{2}</sup>$  ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 25 / 256 .

تحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس ، وأنهم سيندمون يوم القيامة على التباعهم في الدنيا .

مقابلة ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله.

أمر النبي \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ بدفعهم بالتي هي أحسن والصبر على جفوتهم ، وأن يستعيذ بالله من الشيطان .

ذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر .

ذكرت إمكان البعث ، وأنه واقع لا محالة ، ولا يعلم وقته إلا الله تعالى .

تثبیت النبي ــــــ صلى الله علیه وسلم ـــــ والمؤمنین بتأیید الله اپیاهم بتنزل الملائکة بالوحي ، وبالبشارة للمؤمنین .

التتويه بإيتاء الزكاة  $^{1}$ .

"هذه القضايا تعرض في حشد من المؤثرات الشعورية العميقة ، تعرض في المجال الكوني الحافل بالآيات العظام ، وتعرض في عالم النفس البشرية العجيبة التكوين ، وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابرين ، وأخيراً تعرض في جو من مشاهد القيامة وتأثيرها العميق ، وبعض هذه المشاهد فريد في صوره ومواقفه يثير الدهش الشديد" 2.

والواقع أن القلب يجد أنه منذ مطلع السورة إلى ختامها أمام مؤثرات وإيقاعات تجول به في ملكوت السماوات والأرض ، وفي أغوار النفس ، وفي مصارع البشر ، وفي عالم القيامة ، وتوقع على أوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميق 3.

## التتناسق بين فواتح السورة وما قبلها (غافر):

اهتم علماء التفسير، وعلماء الدراسات القرآنية بإبراز العلاقة أو المناسبة بين سور القرآن، "فالمناسبة: هي المشاكلة أو المقاربة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينهما عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو المتلازم الذهني، كالسبب والعلة والمعلول، والضدين والنظيرين، ونحوه، وفائدة إبراز المناسبة بين سور القرآن

<sup>.</sup> ابن عاشور ، التحرير والتنوير 25 / 256  $^{
m 1}$ 

بين علمور • المعرير والمتوير 23 / 250 . 2 قطب ، سيد ، (1971) . في ظلال القرآن ، (ط7 ) ، (د.م) ، دار إحياء التراث العربي ، 6 / 243 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المرجع السابق 6 / 243.

الكريم: هي جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلازم الأجزاء.

قال الله تعالى في أو اخر سورة غافر: " أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ قَلْ الله تعالى في أو اخر سورة غافر: " أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَاللَّهِمْ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَالْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ ( غافر : 82 ) إلى أن قال : " فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا لَهُ سُنَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

في هذه الآيات ذكر الله عز وجل عاقبة الذين كفروا في الدنيا ، كذلك ضمن الله فيها وعيداً وتهديداً وتقريعاً لقريش ، فأتبع ذلك التقريع والتوبيخ والتهديد بتوبيخ آخر ، فذكر أنه أنزل كتاباً مفصلاً آياته ، بشيراً لمن اتبعه ، ونذيراً لمن أعرض عنه ، وأن أكثر قريش أعرضوا عنه . ثم ذكر قدرته على إيجاد العالم العلوي والسفلي . فقد قال الله عز وجل في أوائل سورة فصلت : " بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ "2 ( فصلت : 4 ) .

# التناسق بين خواتيم السورة وما بعدها (الشورى):

قال الله تعالى في أو اخر سورة فصلت: " قُل ٓ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ " (فصلت: 52) ، إلى أن قال: " أَلاّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن أَضَلُّ مِمَّنْ هُو بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ﴿ " (فصلت: 54) .

قال أبو حيان: " إن الله حكم عليهم بالكفر لما كفروا به " 3 فالمقطع الأخير في سورة فـصلت يدور حول الحديث عن وصف المشركين بالكفر وما يترتب على هذا الكفر من ضـلال. وقـال الله تعالى في أوائل سورة الـشورى: " كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ " تَعالى في أوائل سورة السورى: 3) ، فالرابط بين هذه الآية وأواخر سورة فصلت هو أن (كذلك) تعود بـالمعنى إلـى

<sup>108/2</sup> السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن 108/2

<sup>2</sup> الأندلسي ، محمد بن يوسف ، (2001) . تفسير البحر المحيط ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، (ط1 ) ، بيــروت ، دار الكتب العلمية ، 7 / 462 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المصدر السابق ، 7 / 462 .

الإيحاء السابق الموجود في سورة فصلت ، أي مثل الإيحاء السابق في القرآن الذي كفر بــه هــؤلاء ( يُوحِي النّيكَ ) أي إن وحيه تعالى اليك متصل غير منقطع ، يتعهدك وقتاً بعد وقت . 1

# الصفات المشتركة بين الحواميم وفضائلها:

أخرج ابن حيان  $^2$  في " الثواب " عن أنس \_\_\_\_\_ رضي الله عنه \_\_\_\_ عن الرسول \_\_\_\_ ملى الله عليه وسلم \_\_\_\_ أنه قال : " الحواميم ديباج $^3$  القرآن  $^4$ 

وأخرج البيهقي  $^{5}$  في " الشعب " عن الخليل بن مرة مرسلاً : " الحواميم سبعة ، وأبواب جهنم سبعة ، تجيء كل (حم) منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول : اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرأني  $^{6}$ 

وقد اشتركت الحواميم بعدة صفات منها:

\_\_\_\_\_ كلها سور مكية .

\_\_\_\_\_ كلها تحدثت عن القرآن الكريم كتاب الله.

قال الله تعالى في سورة فصلت: " تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحَمْنِ ٱلرَّحِمْنِ ٱلرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ ( فصلت : 2 ) ، وفي سورة الشورى : " كَذَٰ لِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ " ( الشورى : 3 ) ، وفي سورة الزخرف : 2 ) ، وفي سورة الجاثية : " تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ " ( الجاثية : 2 ) .

\_\_\_\_\_ كلها ذكرت موسى \_ عليه السلام \_ ودوره في دعوة قومه من بني اسرائيل إلى الله . قال الله تعالى في سورة في صلت : " وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ مَا الله تعالى في سورة في سورة مَنْهُ مُرِيبٍ ﴿ الله صلت : 45) ، وفي سورة سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ " (في صلت : 45) ، وفي سورة السورة السورة عنه مَن الدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مَن اللهِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهُ الل

6 البيهقي ، أحمد بن الحسين ، (2003) . الجامع لشعب الإيمان ، تحقيق : مختار أحمد الندوي ، عبد العلي عبد الحميد حامد ، (ط1) ، (د،م) ، مكتبة الرشيد ، 76/3 .

<sup>.</sup> الأندلسي ، تفسير البحر المحيط 7/462 .

<sup>2</sup> هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان ، الإمام الحافظ الصادق ، محدث أصبهان ، المعروف بـ ( ابن حيان ) .

هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان ، الإمام الحافظ الصادق ، محدث اصبهان ، المعروف بـ ( ابن حيان ) . 3 الديباج : النّقش والتزيين ، فارسي معرب ، ودَبَجَ الأرضَ المطرُ يَدُبُجُها دَبْجًا : روَّضَها ، والدّيباجُ : ضَرَبٌ من الثياب مشتق من ذلك ، بالكسر والفتح ، مُولَّدٌ والجمع دَيابيجُ ودبابيج <sub>.</sub> لسان العرب ، مادة ( دبج ) .

<sup>·</sup> انظر: الشوكاني ، فتح القدير : 4 / 479 ، الدر المنثور 5 / 344 .

وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ ٱللَّهُ حَجَّتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۚ " ( الشورى : 13) ، وفي سورة الزخرف : " وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ مَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِینَ ۚ " ( الزخرف : 46 ) .

\_\_\_\_ كلها ركزت على الوحدة وحذرت من خطورة الفرقة .

قال الله تعالى في سورة السشورى: " وَمَا ٱخۡتَلَفَتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءِ فَحُكُمُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۚ " ( الشورى: 10 ) ، وفي سورة الزخرف: " وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۚ " ( الشورى : 10 ) ، وفي سورة الزخرف: " وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكُمَةِ وَلِأُبَيّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ " الزخرف: 63 ) .

\_\_\_\_ كلها تحدثت عن انتقال الرسالة من بني إسرائيل إلى أمة محمد \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_

قال الله تعالى في سورة الأحقاف: " وَمِن قَبْلِهِ > كِتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَبُ مُصَدِقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ الْأَحقاف: 12) ، وفي سورة الجاثية: لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ " (الجاثية: 18) . " ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ " (الجاثية: 18) . على أهمية الصبر والصفح .

قال الله تعالى في سورة الأحقاف: " فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن تَهَارٍ بَلَكُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ الْأَحقاف : 35 ) ، وفي سورة الجاثية: " قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ " ( الجاثية: " قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ " ( الجاثية: 14 ) .

مما سبق نجد أن الهدف الرئيسي للحواميم هو: تحمل مسؤولية الرسالة ، ولكن هناك واجبات ومحاذير ، فكل سورة من السور تأتي لتعرض جانباً من توصيات المنهج ، وهي كلها تحذيرات

وواجبات يجب أن يراعيها من سيتولى المسؤولية في الأرض على الرسالة والمنهج الذي شرعه الله تعالى للاستخلاف في الأرض .

#### قول في الحروف المقطعة:

الحروف في اللغة نوعان: حروف مبان، وحروف معان، وحروف المباني ليس لها معنى في ذاتها إلا الصوت والأداء. وكما هو معلوم فإن لكل حرف اسماً ومسمى، والطفل عند اكتسابه اللغة ينطق مسمى الحرف ويشترك معه الأمي، أما اسم الحرف فلا ينطق به إلا المتعلم.

والحروف المقطعة تعني التي يذكر الله فيها اسم الحرف لا مسماه ؛ لأن لكل شيء اسماً ومسمى . وقد جاء القرآن الكريم بتسع وعشرين سورة من سوره مبدوءة بهذه الحروف بصور مختلفة من حيث التركيب ، منها سور تبدأ بحرف واحد ، وسور تبدأ بحرفين، وسور تبدأ بثلاثة أحرف ، وسور تبدأ بأربعة أحرف ، وسور تبدأ بخمسة أحرف .

وقد ذكر السيوطي أن موقف علماء التفسير من فواتح السور القرآنية الكريمة جاء على قـسمين : الأول يرى أنها سر من أسرار الله عز وجل ، والثاني يرى أن لها معاني يجب أن يشار إليها. 1

أما الذين قالوا إن هذه الفواتح سر من أسرار الله عز وجل ومعجزة من عنده ، منهم نظام الدين النيسابوري حيث يقول: " إن هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله به ، والتخاطب بالحروف المفردة سنة الأحباب في سنن المحاب فهي من الحبيب مع الحبيب بحيث لا يطلع عليها الرقيب " 2.

"عن أبي بكر \_\_\_\_\_ رضي الله عنه \_\_\_\_ في كل كتاب سر وسره في القرآن أوائــل السور ، وعن علي كرم الله وجهه ، إن لكل كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي "3

وقال القرطبي: " هب سر الله في القرآن ولله في كل كتاب سر ، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه و لا يجب أن يتكلم فيها ولكن نؤمن به ، ونقرأ كما جاءت . 4

وتابع القرطبي روايته قال ، وقال أبو حاتم : "لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها "5

السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، (1988) . معترك الأقران في إعجاز القرآن ، (ط1 ) ، دار الكتب العلمية ، 1 / 156 .

النيسابوري ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان 1/134 .

<sup>3</sup> المصدر السابق 134/1

المعصور السابع 17471 4 القرطبي ، أبو عبدالله محمد بن أحمد ، (1988) . تفسير القرطبي ، المسمى " الجامع لأحكام القرآن " ، (ط1 ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،154/1 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المصدر السابق 155/1

وفي هذا المقام قال أحمد نوفل: " إن الله تعالى لم ينزل الكتاب ليكون شيء منه أحاجي وأسراراً ومغلقات لا يعلمها إلا الله ، والله وصف كتابه بالمبين "1

لذا لا يمكن أن تكون هناك آية نازلة في القرآن الكريم دون أن يكون لفهم الناس وتدبرهم سبيل اليها ، وهذا لا ينفي أن يكون في القرآن بعض الأسرار والرموز بين الله عز وجل ونبيه الأكرم ليها ، وهذا لا ينفي أن يكون في القرآن بعض الأسرار والكن ليس على مستوى يستوجب غموض الحرف والكلمة ، بحيث يستحيل فك المعنى بالنسبة للمتدبر والمتأمل ، وإنما الأسرار والرموز \_\_\_\_\_ إن وجدت \_\_\_\_ فقد تكون بين طيات الكلام ووراء معانيه أو ما شابه ذلك .

كذلك لو كان في العهد الإسلامي الأول ما يشير إلى عدم فهم الحروف المقطعة ، لكان في ذلك فرصة وذريعة لليهود وغيرهم ، للطعن في القرآن ، فكيف يكون ذلك والله تعالى يقول: " هَاذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيرِ . ﴿ آل عمر ان : 138 ) .

وفي هذا المقام قال ابن عقيلة المكي: "لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً لكانوا أول من أنكر على النبي \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ ، بل تلى عليهم: (حم، فصلت)، (ص)، وغيرها فلم ينكروا ذلك، بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة، وحرصهم على زلة، فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكار فيه "2

وهذا الرأي يبطل دور العقل الإنساني ، ويجعله يقف متلقياً لا متدبراً ، في حين إن العقل يتوقف عن التفكير فقط في الأمور الغيبية والمتعلقة بالذات الإلهية ، والقرآن الكريم بعد نزوله لم يعد كذلك

نوفل ، أحمد ، (2005) . تغسير سورة القصص ، (ط1) ، عمان ، مركز حراء القرآني ، ص 18 .  $^1$  ان عقيلة المكي ، (2006) . الزيادة والإحسان في علوم القرآن ، (ط1) ، الشارقة ، جامعة الشارقة ، مركز البحوث والدراسات ، 1 /462 .

من حيث الوجود ، إضافة إلى أن هذا الرأي يصرف عن القرآن وجه الإعجاز البياني ، بل يتوافق مع أهل المعتزلة في أن القرآن معجز بالصرفة .

أما الذين قالوا إن لهذه الحروف معاني ، فقد اختلفوا في تفسيرها ، ومن هذه المعاني :

أنها أسماء للسور التي افتتحت بها ، قال الزمخشري : "والقول بأنها أسماء السور حقيقة ، يخرج إلى ما ليس في لغة العرب ، ويؤدي أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً ". أ

وقالت بنت الشاطئ: "ولا يعني هذا عنده أنها أسماء السور حقيقة ، بل هي التسمية بما افتتحت واستهلت "2.

ولكن ألا يعني ذلك وجود مجموعة سور تحمل الاسم نفسه ، مما يعني وجود سورتين باسم (طسم) وخمس سور باسم (الر) وست سور باسم (الم) ...، كذلك بعض السور سميت بأسماء غير هذه الحروف مثل سورة البقرة ، وآل عمران ، ومريم ، فكيف نعلل ذلك ؟

ومنهم من قال إنها أسماء للقرآن ، والمقصود بأسماء القرآن مثل : الفرقان . والسؤال هنا هـل توجد رواية واحدة تشير إلى أن الرسول الأكرم \_\_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ أو أحداً من أهل بيته ، دعا إلى قراءة (حم) أو (طس) أو غيرها ، وهو يقصد من ذلك الإشارة إلى القرآن بأكمله ؟ بل على العكس تماماً فإنه ترد أسماء مثل (حم السجدة) للدلالة على سورة معينة لا أكثر .

وهناك آراء أخرى نذكرها مختصرة للعلم بها فقط ، ومن هذه الآراء: أن كل حرف من هذه الحروف يشير إلى اسم من أسماء الله الحسنى ، كذلك إنها حروف لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم 3، ومنها أنها أقسام أقسم الله بها على أنها من أسمائه ، قاله الأخفش 4 وكل هذه الآراء لو أعملنا العقل فيها لوجدنا أنها غير مقنعة ، لا بل لا تلامس شغاف قلب المؤمن المتدبر لآيات الله وكتابه المبين .

ونصل إلى القول الذي يتقبله العقل والقلب معاً ، ذلك القول الذي يتوافق وسر سبب نزول القرآن الكريم ، والذي يثبت للقرآن إعجازه البياني ، وينفي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلّ التهم التي وجهت إليه ، وخصوصاً قولهم إن هذا القرآن من عنده عليه السلام .

<sup>1</sup> الزمخشري ، جار الله محمود بن عمر بن محمد ، (2006) . تفسير الكشاف ، رئبه وضبطه : محمد عبد السلام شاهين ، (ط 4 ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،

<sup>139/1</sup> <sup>2</sup> بنت الشاطئ ، عائشة عبد الرحمن ، (2004) . الإعجاز البياني للقرآن ، (ط3) ، القاهرة ، دار المعارف ، ص 143 .

 $<sup>^{6}</sup>$  انظر : ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 1 / 131 .  $^{4}$  انظر : المرجع السابق ، 1 / 134 .

ولتبيان ذلك لا بدّ من ذكر بعض المقدمات التي لها ارتباط مباشر بالرأي الذي سيذكر لاحقاً والذي نؤيده كلّ التأبيد .

عدد السور التي ابتدئت بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة ، وبالتأمل في عدد الحروف المقطعة بعد حذف المكرر منها ، نحصل على أربعة عشر حرفاً ، وهي تمثل نصف عدد الحروف الهجائية العربية ، وإنما أطلق النصف للدلالة على الكل من باب الإعجاز البلاغي.

ومنهم من جمع هذه الحروف المقطعة في قوله: "نص حكيم قاطع له سر ".

قال الزمخشري: "إذا نظرت في هذه الأربعة عشر حرفاً وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها، ومن المجهورة نصفها، ومن الشديدة نصفها، ومن الرخوة نصفها، ومن المطبقة نصفها، ومن المنفتحة نصفها، ومن المستعلية نصفها، ومن حروف القلقلة نصفها "1.

كلُ سورة افتتحت بالحروف المقطعة ، لا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن ، وبيان إعجازه وعظمته ، قال تعالى :

" الْمَرْ إِنْ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ " ( البقرة: 1 - 2 ) .

" الْمَصَ ﴿ كِتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ " . للمُؤمِنِينَ ﴿ الْأعراف : 1 - 2) ، " .

" الْمَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ " (لقمان: 1-2) ".

" حمّ ، و و الكوتنب المبين الله الدخان : 1 - 2 ) .

لكن هنا لا بدّ من الإشارة إلى ملاحظة دقيقة وهي أن الآيات السابقة ورد بعدها (الكتاب)، وهناك آيات أخرى ورد بعدها (القرآن)، مثل قوله تعالى:

<sup>.</sup> الزمخشري ، تفسير الكشاف 1 / 139 .  $^{1}$ 

" طه ﴿ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰۤ ۞ " طه : 1 - 2 ) .

" صَ ۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ذِي ٱلذِّكۡرِ ﴾ " (ص: 1) .

وهذه الحقيقة تحتاج من الباحثين التحري عن السبب.

كل السور التي ابتدئت بالحروف المقطعة مكية ، إلا ثلاث سور ، وهذا له دلالة عظيمة ، حيث إن موضوع السور المكية يختلف عن السور المدنية .

حروف المباني التي ابتدئت بها هذه السور ، لا معنى لها ، وإنما لها وظائف وغايات يجب أن تفهم.

تقرأ هذه الحروف باسمها لا بمسماها ، وكلها تقرأ بمد فيه ست حركات . وقد تحدث علماء اللغة والتفسير عن وظائف وغايات هذه الحروف ، ومنهم أحمد نوفل حيث قال : " إنها لإثارة الاهتمام وجلب الانتباه والتشويق ، مثلها في ذلك مثل أدوات الاستفتاح في العربية ، ألا، هلا ... ولكنها أي الحروف جاءت على غير مألوف العرب ، لأن المعاني وسمو البيان ليس ضمن النمط المألوف ، فجدد له في أدوات الاستفتاح "1.

بعد كل ما ذكر، نصل إلى الرأي الذي عليه الجمهور ، حيث اختصره محمد الصابوني في تفسيره إذ قال : " ابتداء السور بالحروف المقطعة وتصديرها بهذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن هذا القرآن ، إذ يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم ، فينتبهوا إلى ما يلقى إليهم من آيات بينات ، وفي هذه الحروف تنبيه على إعجاز القرآن ، فإن هذا الكتاب منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم ، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله فذلك أعظم برهان على إعجاز القرآن . يقول ابن كثير : إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ، وهو قول جمع من المحققين ، وقد قرره الزمخشري في تفسيره الكشاف ونصره أتمَّ نصر ، وإليه ذهب الإمام ابن تيمية ".2

<sup>1</sup> نوفل ، تفسير سورة القصص ص 14

الصابوني ، محمد علي ، (دبت) . صفوة التفاسير ، (دبط) ، بيروت ، دار الجيل ، 23/1 .  $^{2}$ 

إذاً الحقيقة التي لا بد من التسليم بها هي أن الله عز وجل ، عندما أنزل قرآنه العظيم ، أنزله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بالأصوات والحروف والحركات واللغة التي تعرفها أمّته ، وهي أمّة تمتاز وتتباهى بنظمها ، ونثرها ، وفصاحتها ، وبيانها ، ومع ذلك فقد عجزوا عن أن يأتوا بمثله

# الفصل الثالث

# الفصل الشالث:

قضايا لغوية في سورة فصلت:

المبحث الأول: بعض القضايا الصوتية ودلالاتها.

المبحث الثانى: بعض القضايا الصرفية ودلالاتها.

المبحث الثالث: بعض القضايا المعجمية ودلالاتها.

المبحث الرابع: بعض القضايا النحوية ودلالاتها.

# المبحث الأول

# بعض القضايا الصوتيّة ودلالاتها

القضية الأولى: أحكام الترتيل ودلالاتها في سورة فصلت.

وتشمتل علىي:

أولاً: فنّ التّجويد القرآني \_\_\_\_\_ الدّلالة والأداء \_\_\_\_\_.

ثانياً: الوقف والابتداء في سورة فصلت .

ثالثاً: الفاصلة القرآنية بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى .

رابعاً: التناسب بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة.

خامساً: المد و دلالته في سورة فصلت \_

سادساً: الإخفاء و دلالته في سورة فصلت .

سابعاً: الإظهار و دلالته في سورة فصلت .

ثامناً: الإدغام و دلالته في سورة فصلت.

تاسعاً: القلقلة ودلالتها في سورة فصلت.

### عاشراً: الإقلاب ودلالته في سورة فصلت.

#### أحكام الترتيل ودلالاتها في سورة فصلت:

شغل البحث في أصل الترتيل القرآني ودلالة أصواته جانباً واسعاً من النشاط اللغوي على امتداد عصور متتالية . ولم يخرج علماء اللغة المحدثون هذا البحث من مباحث علم اللغة أو اللسانيّات ، لذا يبقى النّظر في دلالة الأصوات على معانيها ، ونوع العلاقة بين اللفظ ومدلوله ذا فائدة ، ولا سيّما إذا اتّخذ سبيلاً إلى التّطبيق .

ويسعى الباحث في هذا الفصل إلى تلمس مظاهر العلاقة بين أحكام الترتيل القرآني في سورة فصلت ، ودراسة هذه المظاهر دراسة تطبيقية ؛ لاستجلاء أبعادها ، والكشف عن قيمها التعبيرية .

وأود قبل أن أمضي مع بعض الظواهر الصوتية في سورة فصلت ، أن أرجح أن هذه التعليلات إنما هي من واقع ما أثبته علماء اللغة ، وعلماء التجويد ، وبعض الدارسين في مجال البلاغة القرآنية والإعجاز القرآني .

ولا بدّ هنا من التذكير أن الدراسات اللغوية الحديثة ، وبخاصة الدراسات اللسانية التي تربط بين الصوت والمعنى ، انفرجت عن علم جديد يهتم بالأصوات من حيث طبيعة كل صوت ، وكثافته ، ومدته ، وطاقته ، وشدته ، وسعته ، وأثر كل ذلك في دلالته ، فعندما نقرأ مثلاً قوله تعالى : " وَٱلْعَصِّرِ فِي إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسِّرٍ فِي " ( العصر : 1-2 ) ثم نحلل حروف الخاء والسين والراء وفق نظريات العلم الجديد الذي يكاد يتشقق عن علم اللسانيات بوجه عام ، نرى أن في سعة هذه الأصوات وطاقتها تدرجاً نحو الأسفل ؛ فالخاء أوسعها ثم تأتي السين بعدها ثم الراء بعد ذلك ، فكأن هذا الانحدار في دلالة هذه الأصوات يدل على الانحدار في السلوك الإنساني ما لم يتحل ويتمسك بالإيمان وطاعة شرع الله .

و عسى أن يأتي الباحثون القادمون لتناول آيات القرآن الكريم من خلال معطيات هذا العلم، ودائماً نردد قوله تعالى : " وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ " ( يوسف : 76 ) .

تناولت الدراسة بالبحث التّحليليّ العلاقة بين الدّلالة والأداء ضمن فن الترتيل القرآني ، حيث بيّنت فيه أثر أحكام الترتيل القرآني في إبراز الدّلالات المقصودة في النّص القرآنيّ ، وذلك من خلل دراسته في عدة ظواهر كالمد ، والإظهار ، والإخفاء ، والإقلاب ، والقلقلة .

أطلق علماء علوم القرآن على هذا العلم علم التجويد ؛ فهو يعنى بتحقيق اللفظ وتجويده ، حيث إنه يعتمد على مقدرة العالم في ملاحظة أصوات اللغة وتحليلها ووصفها ، فالغرض منه معرفة ماهيّات صفات الحروف مع قطع النظر عن الخلاف فيها ، وأثر ذلك في تشكيل اللغة وتداولها بين الناس .

وقد تتبّه عودة أبو عودة إلى أنّ هذا المصطلح علم التجويد لم يرد في القرآن الكريم ، إنما كان المصطلح العلمي الذي يبحث في هذا العلم هو علم الترتيل ، مستنداً إلى قوله تعالى : "ورتّل القرآن ترتيلا "وقوله تعالى : "وإذا قرأناه فاتبع قرآنه "، وقد وضبّح أنّ الترتيل نظام إلهي أنزله الله مع القرآن الكريم لكي يكون المنهاج الذي يحفظ به القرآن . أ وهذه النظرية من وجهة نظر اللبحث في غاية الدّقة ، فالقرآن الكريم نزل مرتّلاً على لسان سيّدنا جبريل عليه السلام ، إلى سمع أشرف الخلق سيّدنا محمد ، ولو أنعمنا النظر في قيمة الترتيل القرآني وأهميته ، لتبيّن لنا مدى صحة هذه النظرية ، فقراءة القرآن الكريم وفق أحكام الترتيل تحقق منهاجاً صوتياً موحداً يقرأ به كل من يتعلم القرآن الكريم ويستمع إليه في كل مكان وزمان وبذلك تتوحد قراءته ، ويستمر بقاؤه ، إضافة إلى أن الترتيل يضيف معاني جديدة للنّص القرآني تتماشي والمعنى الأصلي ، كما أن القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وفق أحكام الترتيل ، تجعل المستمع خاشعاً بكل جواره ، لا يرغب أن الصحيحة للقرآن الكريم وفق أحكام الترتيل ، تجعل المستمع خاشعاً بكل جواره ، لا يرغب أن الصوت ، على عكس من يقرأ القرآن الكريم غير مبال بأحكام الترتيل ، فالمستمع لهذا الصوت أن يقطع هذا الصوت ، على عكس من يقرأ القرآن الكريم غير مبال بأحكام الترتيل ، فالمستمع لهذا الصوت أن يقطع هذا الصوت أن يقطع هذا الصوت أن يقطع هذا الصوت أن يقطع المستمع غير الصّلاة فلا بدّ أن يقطع هذا الصوت أن يتجاهله على الأقل .

ومن المظاهر الدّالة على صحّة هذه النّظريّة ، هي حفظ القرآن الكريم في صدور غير العرب من الأعاجم ، في شتّى بقاع الأرض مع عدم قدرتهم قراءة فقرة واحدة من اللغة العربية غير القرآن الكريم .

ودراسة المستوى الصوتي ترتبط بشكل أساسي بمعالجة ما سموه باللحن الخفي ، وهـو الخلـل الذي يطرأ على الأصوات من جراء عدم توفيتها حقوقها من المخارج أو الصفات أو ما يطرأ لها من الأحكام عند تركيبها في الكلام المنطوق ، وهذا يستلزم دراسة ثلاثة أمـور: مخارج الحروف ، وصفاتها ، وأحكامها التركيبية .2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> هذه المعلومة سمعتها من الدكتور عودة أثناء إعطائه لنا مادة اللسانيات في جامعة الشرق الأوسط، تاريخ 16 / 11 / 2009 م.

الحمد ، الدر اسات الصوتية عند علماء التجويد ، ص 21  $^{2}$ 

وفي هذه الدراسة محاولة لإبراز العلاقة بين الدلالة والأداء في سياق آيات من سورة فـصلت . وبالنظر الدقيق ، والتأمّل العميق في سورة فصلت ، وجدت أنّ فكرة العلاقة بين الدّلالة والأداء تنتظم الظواهر الصوتيّة القرآنية كلّها ؛ من مدّ وقصر ، ووقف وابتداء ، وسكت وقطع ، ونبر وتنغيم ، وإعلال وإبدال ، وإظهار وإخفاء ، وإدغام وقلب وغيرها .

ورغبة في إعطاء صورة واضحة عن فكرة العلاقة بين الدّلالة والأداء في سورة فصلت ، رأينا أن يقصر البحث على دراسة فن الترتيل القرآني \_\_\_\_ الدّلالة والأداء \_\_\_\_ . وسيقف فيه عند الظواهر الآتية :

فن التجويد القرآني ، الوقف والابتداء ، الفاصلة القرآنية بين النتاسق الصوتي ورعاية المعنى ، التناسب بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة والمد و الإخفاء و الإظهار و الإدغام و القلقلة و الإقلاب .

أخيراً ما توصل إليه الباحث في مجال الدراسة الصوتية يبقى مجرد اجتهاد ؟ ذلك أنّ مثل هذه الدراسة جديدة بأفكارها وهي تحتاج إلى مزيد من النظر والتدبر من قبل أصحاب العلم ، فقد يؤيدون بعض ما توصل إليه الباحث ، وقد يخالفون ويبقى للباحث اجتهاده ، فالدراسة الصوتية التي تتعلق بأحكام الترتيل ما زالت بكراً ، ولا يوجد أحكام ثابتة من قبل العلماء ما تؤيد أو تخالف ما توصل إليه الباحث ، والله أسأل أن يكون لبعض ما توصلت إليه شياً من القبول والصواب .

# أولاً: فنّ التّجويد القرآني \_ الدّلالة والأداء:

التجويد في الاصطلاح كما عرقه الداني (ت 444 هـ): إعطاء الحروف حقوقها ، وترتيبها مراتبها ، ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله ، وإلحاقه بنظيره وشكله ، وإشباع لفظه ، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف

و الذي يفهم من ذلك أن القرآن الكريم يجب أن يقرأ بالوجه المخصوص الذي أنزله الله عــزّ وجلّ به قال تعالى : " فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَٱتَّبِعَ قُرْءَانَهُ، ﴿ القيامة : 18 ) ، وقال أيــضاً : " أَوَ

42

ابن الجزري ، شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف ، (1998) . النشر في القراءات العشر ، قدم له الأستاذ : علي محمد الصباغ ، (ط.1) ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، 1 / 212 .

زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّل ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴿ المرَّمل : 4 ) . فهل يوجد فرق بين التجويد والقراءة العاديــة ، وهل الترتيل ضرورة ، وما قيمته ؟

جاء في لسان العرب: " كلامٌ رَتَل ورَتِلٌ أَي : مُرتَلٌ حسن على تؤدة ، ورَتَّلَ الكلامَ أحسن تَأْلَيْفِهِ وَأَبِانَهِ وَتَمَهَّلَ فَيِهِ : وَالْتَرْتَيْلُ فَي الْقَرَاءَة : التَّرْسَلُ فَيها والتبيين من غير بَغْي ، وفي التنزيل العزيز : " ورَبِّل القرآن ترتيلاً " قال أبو العباس : ما أعلم الترتيل إلاَّ التحقيق والتبيين والتمكين أراه في قراءة القرآن وقال مجاهد: الترتيل: الترسل قال ورَتَّلته ترتيلاً بعضه على إثر بعض، وقال ابن عباس في قوله: "ورتل القرآن ترتيلاً " قال بَيِّنْه تبييناً . وقال أبو إسحق: " ورتل القرآن ترتيلاً " بينه تبييناً والتبيين لا يتم بأن يَعْجَل في القراءة ، وإنما يتم التبيين بأن يُبَيِّن جميع الحروف ويُوفيها  $^{1}$  حقها من الإشباع

ولعلُّ أقدم إشارة تدعو إلى التأمل في أصول الأداء القرآني ما روي عن عليّ \_\_\_\_ كرّم الله وجهه \_\_\_\_\_ في قوله تعالى: " وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا " أنَّه قال: " الترتيل: تجويد الحروف ، ومعرفة الوقوف " 2.

ويمكن التعبير عن التجويد بحسن الأداء ، وهذا يتطلُّب قراءة القرآن بتطبيق الأحكام ، وإشباع الحركات ، وتبيين الحروف ؛ بإعطائها حقّها من المخارج والصفات ، ومستحقها من المدّ والإظهار والإدغام وغيرها . فإنّ هذه الظواهر تنهض التحقيق غاية عظيمة تتمـثـــل فــى استظهار دلالات النصّ القرآني ، وهذا وجه عظيم من أوجه معجزات القرآن الكريم الذي  $^{3}$  لا تتقضى عجائبه  $^{3}$  .

لم ينزل القرآن الكريم مكتوبا في صحيفة على سيدنا محمد ــــــ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_\_ وإنما نزل مرتلاً من قبل سيدنا جبريل \_\_\_\_\_ عليه السلام \_\_\_\_ ، حيث قام الرسول الكريم بدوره بتعليمه لصحابته الكرام بلسانه الطاهر الشريف ، وعليه فإن أحكام التجويد التي نعرفها من مد وإظهار وإخفاء وإقلاب ، ووقف وابتداء وغيرها ، هي من نص القرآن الكريم ، وهذه الأحكام نجدها مبثوثة في كامل القرآن الكريم ، وسورة فصلت جزء من القرآن الكريم ، لذا ساقف عند بعض هذه الأحكام اللافتة للنظر مسلطاً الضوء عليها لنتبين أهمّ الملاحظات التي تستدعي إبران دلالاتها . ويظهر فيها وجه من أوجه الإعجاز البياني ، وهو أيضاً مثل أو شاهد على بعض الملاحظات الصوتية في هذه السورة.

ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( رتل )  $^1$  السنوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، 1 / 166 .  $^2$  السيوطي ، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، ص  $^3$  .

# ثانياً: الوقف والابتداء في سورة فصلت:

سأقف الآن عند ظاهرة الوقف والابتداء في محاولة للكشف عن أثر هذه الظاهرة في إبراز دلالات جديدة ، مكتفياً في التمثيل عليها بالمثال الذي وقفت عليه في سورة فصلت ، وهو يمكن أن يقاس عليه غيره بكل تأكيد.

قال تعالى : " قُلَ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّتَالُكُر يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُر إِلَهُ وَاحِدُ فَٱسۡتَقِيمُوۤاْ إِلَيهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيۡلُ لِلۡمُشۡرِكِينَ ۞ " ( فصلت : 6 ) .

الوقف والابتداء علم من علوم البلاغة ، إذ يضفي على المعنى الأصلي معنى جديداً قد يكون هـو المطلوب ابتداءً .

قال الزركشي (ت 794هـ): "... فن جليل ، وبه تعرف كيفية أداء القرآن ؛ إذ يترتب عليه فوائد كثيرة ، واستنباطات غزيرة ، وبه تتبيّن معاني الآيات ، ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات 1.

وقال السيوطي: " الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يُتَنفّس فيه عادة ، بنيّة استئناف القراءة لا بنيّة الإعراض ، ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ، ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيما اتّصل رسماً 2.

وعلّق خالد بني دومي على الوقف فقال: "من تمام آلة المُجَوِّد أن يعرف مادة الوقف، وأن يحسن كيف ينتهى، ثمّ كيف يبتدي بعد ذلك 3.

ولذا فإنّ القارئ عندما يقرأ قوله تعالى " قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِّ تَلُكُر يُوحَى إِلَى أَنَّما إِلَهُكُم إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ " ويقف هنا ثمّ يستأنف قراءته بقوله تعالى " وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ " موصلاً فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُونَ " ( فصلت : 7 ) مثل إيّاها بالآية اللاحقة " اللّذين لا يُؤتون الزّكوة وَهُم بِاللّا خِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ السبب الذي من أجله وعد الحق المشركين بالويل ، فلا يشترط قراءة الآية من أولها حتى نهايتها على وتيرة صوتية واحدة ، دون النظر لبداية الآية التي تليها ، فقد تكون الآية مرتبطة

 $<sup>^{-}</sup>$  الزركشى ، البرهان في علوم القرآن  $^{1}$   $^{342/}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السَّيَوطي ، الإتقان في علوم القرآن 1 /175 .

<sup>3</sup> بنى دومى ، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ص89

ارتباطاً دلالياً وثيقاً بما قبلها أو بعدها ، وهذا من شأنه أن يوضح المعنى، ويضفي معنى جديداً ، يجعل المستمع يستشعر عظمة القرآن.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العلامة من علامات الوقف ( قلى ) هي من علامات الوقف الجائز مع كون الوقف أولى ، وهذا يدل على أن الوقف في هذه الآية أكثر دلالة على المعنى ، أما إذا استطاع القارئ أن يواصل القراءة حتى يصل إلى نهاية الآية ، أو يربطها بالآية التي تليها فإن ذلك جائز إذا استطاع القارئ أن يوضح المعنى المراد في الآية الكريمة.

# ثالثاً: الفاصلة القرآنية بين التناسق الصوتى ورعاية المعنى:

عَرَّف العلماء الفاصلة تعريفات عديدة ومن هذه التعريفات قول الرماني (تــ 386 هـــ): " الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع ، توجب حسن إفهام المعاني  $^{1}$  ، وقول أبي بكر الباقلاني (ت " الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع ، يقع بها إفهام المعاني : ( کے 403 " أو اخر الآيات في كتاب الله فو اصل ،  $^{2}$ ، وقول ابن منظور (تــ 711 هــ ): بمنزلة قوافي الشعر ، جلِّ كتاب الله عزّ وجلّ ، واحدتها فاصلة  $^{3}$ ، وقول الزّركشي (تـــ 794 ه\_): "الفاصلة هي آخر كلمة في الآية ، كقافية الشعر وقرينة السجع "4، وقول أحمد بدوي: " نعني بها تلك الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن "5، وقد توسع محمد الحسناوي في هذا الباب وفُصل القول في كتابه ( الفاصلة في القرآن ) وقد خلص إلى أن الفاصلة القرآنية هي كلمة آخر الآية كقافية الشعر وسجعة النثر . والتفصيل \_\_\_\_ توافق أواخر الآي في حروف الروي ، أو في  $^{6}$ . الوزن ، مما يقتضيه المعنى ، وتستريح إليه النفوس

وقد أطلق السلف الصالح على نهايات الآيات القرآنية تسمية (رؤوس الآيات) ، تمييزا لها عن مصطلحات الشعر والنثر ، ففي الشعر نقول : صدر البيت وعجزه ، وفي النثر نقول بدايـة الجملـة ونهايتها ، وبداية الآية عند السلف كنهايتها : رأس ، أي مستوى من الارتفاع والارتقاء لا ينتهي ولا

<sup>1</sup> الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني ، (1968) . ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول ، (ط 2 ) ، مصر ، دار المعارف ،

الباقلاني ، إعجاز القرآن ، ص 270 .  $^{3}$  الباقلاني ، إعجاز العرب ، مادة (فصل) .

<sup>4</sup> الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، 1 / 229

مصر ، درت ، المنه مصر ، ص $^{5}$  بدوي ، أحمد ، (دبت) من بلاغة القرآن ، (د،ط) ، مصر ، دار نهضة مصر ، ص $^{5}$ 

الحسناوي ، محمد ، (2000) . الفاصلة في القرآن ، (ط2 ) ، عمان ، دار عمار ، ص $^6$  .

يهبط أبداً ، والوقف عند الرأس يشعر بأن آيات القرآن قمم يرقى القارئ إليها ، وكلما مضى في القراءة ازداد رقياً ، فهو صاعد أبداً 1.

ومعلوم أن رؤوس الآيات توقيفية ، أي كما جاءت بالتلقي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والملاحظ في رؤوس الآيات التناسب الصوتي الذي يلفت الانتباه وتستريح له الآذان إلى حد يأخذ بالنفس ، ولعله كان أحد الأسباب التي جعلت الوليد يقول بعد سماعه القرآن : " إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة " 2 وهما من حس اللسان وحسن الاستماع .

وبتتبع أصوات الحروف والحركات التي تكوّن فواصل سورة فصلت ، بهذا التناسق الصوتي المبدع، نلاحظ الآتى :

1 \_\_\_\_\_ كثرة ورود (الواو ، والنون ) في نهاية الفاصلة القرآنية ، ومن أمثلتها : (يعلمون ، لا يسمعون، عاملون ، كافرون ، ممنون ، يجحدون ، لا ينصرون ، يتقون ، يوزعون ، يعملون ، ترجعون ، تعملون ، تعليون ، توعدون ، تدعون ، تعبدون ، لا يسأمون ) . وكثير من السور القرآنية تتهي آياتها أو معظم آياتها بمثل هذه الفاصلة ومنها سور البقرة وآل عمران والمائدة والأنعام والأعراف والمؤمنون وغيرها .

2 \_\_\_\_\_ كثرة ورود ( الياء ، والنون ) في نهاية الفاصلة القرآنية ، ومن أمثلتها : ( المشركين ، العالمين، للسائلين ، طائعين ، الخاسرين ، المعتبين ، الأسفلين ، المسلمين ) .

3 \_\_\_\_\_\_ كثرة ورود ( الياء ، مع صامت آخر ) في نهاية الفاصلة القرآنية ، ومن أمثلتها : ( محيط ، شهيد، بعيد ، عريض ، غليظ ، محيص ، للعبيد ، مريب ، أليم ، حميد ، عزيز ، بصير ، قدير ، العليم، عظيم ، حميم ، رحيم ) .

هل هذا التتاسب الصوتي هو من قبيل السجع ، حيث يتوالى الكلام المنثور على حرف واحد ، ليكتسب النثر ضرباً من الموسيقي والنغم ؟ وهل هو من قبيل القافية في الشعر ؟

لا هذا ولا ذاك ، فالفاصلة في القرآن ليست على وتيرة واحدة ، كما هو الحال في كل من السجع والتقفية ، فهي لا تلتزم شيئاً من ذلك ، حيث تجري في عدد من آيات السورة على نمط ، شم

<sup>89</sup> صمد محمد صديق المنشاوي ، صمد ، (2009/5/17) . تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز التلاوة والبيان ، ( $\frac{d}{d}$ ) ، موقع منتديات الشيخ محمد صديق المنشاوي ، ص http://www.alminshawy.com/vb/archive/index.php/t— .

<sup>6411.</sup>htm

<sup>2</sup> ابن هشام ، عبد الملك بن أيوب الحِمْيَري ، (د.ت) . السيرة النبوية ، حققها وضبطها وشرحها : مصطفى السقا ، و إبراهيم الإبياري ، (د.ط) ، بيروت ، مؤسسة علوم القرآن ، 1 / 270 .

يتحول عنه إلى نمط آخر ، ومن خلال جريها على نمط واحد ، فأغلب ما تقوم عليه هو حرف المد كما هو ظاهر في الأمثلة السابقة .

قال سيبويه: أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت. وإذا أنشدوا ولم يترنموا فأهل الحجاز يدعون القوافي على حالها في الترنم، وناس من بني تميم يبدلون مكان المدة النون. 1

جاء في البرهان: قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين والحاق النون، وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك.

قال أحمد نوفل: إن حرف النون هو أكثر الحروف دوراناً في فواصل الآيات في القرآن، وهو بلا شك أغنى الحروف العربية بالإيقاع والموسيقى، ولو تأمّلت أحكام التجويد لوجدت لحرف النون نصيبا بارزاً، وحظاً ظاهراً وقسطاً وافراً.

كذلك لو تأملنا هذه الفواصل كلاً على حِدَة ثمّ أنعمنا النظر في الآية كاملة لوجدنا استحالة مجيء أية كلمة أخرى غيرها ؛ لأنّ المعنى المطلوب لا يتأتى من دونها فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما قبلها ، ومتممة للمعنى السابق ، ولنأخذ مثالاً على ذلك الفواصل المنتهية (بالواو والنون) ففي قوله تعالى : "كِتَنَّ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ وُرَءَاناً عَرَبِياً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ في " (فصلت : 3) ، الحديث في هذه الآية الكريمة يدور حول الآيات الواضحة البينة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة وضوح هذه الآيات فالجميع يعلمها لأنه يلمسها في ليله ونهاره ، وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاحد ، ولأنّ الحق تبارك وتعالى أراد أن يوبّخ كلّ المعرضين ، انتهت هذه الآية بما يدلل على علمهم ومعرفتهم بهذه الآيات البينات ، وأنّ إنكارهم وإعراضهم ناتج عن عصبية وجهل لا غير على علمهم ومعرفتهم بهذه الآيات البينات ، وأنّ إنكارهم وإعراضهم ناتج عن عصبية وجهل لا غير . كذلك نلمح إعجازاً لغوياً في كلّ فاصلة قرآنية ، فالفاصلة التي يوم الدين وهذه حقيقة ، واستمرارية علم الكفرة بهذه الحقيقة أيضاً ليوم الدين إلا أنّ عدم إيمانهم له أسباب أخرى ، ويدل كذلك على أن العلم يفضى بهم وسلم بكل تأكيد وسلم الدين إلى معرفة هذا الكتاب والتصديق به .

 $<sup>^{1}</sup>$  سيبويه ، الكتاب 2 / 346 .

<sup>2</sup> انظر: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن 1 / 233

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> نوفل ، أحمد ، (1999) . سورة يوسف دراسة تحليلية ، (ط2 ) ، عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، ص24 .

ومن الأمثلة كذلك الفواصل المنتهية (بالياء والنون)، ففي قوله تعالى: "وَقَيْضُتَا هُمْ وَرَاآءَ وَالْوَنَ أَمْ وَلَا عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْ قَدْ حَلَتْ مِن قَبِلِهِم مِن الْجِنِ وَالْإِنسِ الْهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ فَي " ( فصلت: 25) ، الحديث هنا عن الأصحاب الملازمين لهم في السضلالة : إمّا في الظاهر مثل دعاة الكفر وأتمته ، وإمّا في باطن النفوس مثل شياطين الوسواس ، فهولاء زينوا لهم ما يعملونه في الدنيا من الفساد مثل عبادة الأصنام ، وقتل النفس بغير حق ، وأكل الأموال ، والاعتداء على الناس باليد واللسان ، والميسر ، وارتكاب الفواحش ، والوأد . فعود هم على استحسان ذلك كله لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات العارضة القصيرة المدى ، وصرفوهم عن النظر فيما يحيط بأفعالهم تلك من المفاسد الذاتية الدائمة . وصرفوهم كذلك عن الأمور المغيبة عن اللهوس من صفات الله ، وأمور الآخرة من البعث والجزاء مثل الشرك بالله ونسبة الولد اليه ، وظنهم الحسل مثل مثل هذه الأمور الدنيوية على وعد الله للمؤمنين بجنات الخلد ، لابد أن يكون خاسراً خسرانا عظيماً ، هذا من حيث موافقة الفاصلة المعنى السابق لابد أن تكون هذه الفاصلة لا غيرها ، كذلك البناء الجملي النحوي استلزم أن تكون في حالة نصب لذا انتهت ( بالياء والنون ) ، وأخيراً فإن نطق البناء والنون ) ، وأخيراً فإن نطق ( الباء والنون ) ، وأخيراً فإن نطق

ومثال آخر على الفواصل المنتهية (بالياء مع صامت آخر) هو في قوله تعالى : " لاّ يَأْتِيهِ النّبِطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَتَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللّهِ الكريمة عن القرآن الكريم وما يكتنزه من خير ظاهر وخفي ، وهذا هو المحور الذي تدور عليه الآية الكريمة ، وهذا الخير يتمثل في آيات الله عز وجل \_\_\_\_\_ الظاهرة والبارزة ، ودقة الإتقان في خلقها ، فالشمس مثلاً لو زُحْزِحت من مكانها قليلاً لأحرقت الأرض وما عليها ، فالذي خلق الشمس وأحكمها بقدر معين ، يستحق منا الحمد على ذلك ، وما يندرج على الشمس يندرج على سائر آيات الله ونعمه التي لا تحصى، فالعلاقة بين (حكيم وحميد) هي أن الله الذي خلق الأرض والجبال والشمس والكواكب والبحار وما تكتنزه البحار والجبال من نعم جمّة ، إلى غير ذلك

ا  $^{1}$  انظر : ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 25 / 275 .

من النعم كل ذلك خُلِق بإتقان و إحكام ، وعليه فهو يستحق منا الحمد على نعمه المحكمة المنقنة ، وقُدّمَ (حكيم ) على (حميد ) لأن الأولى سبب في الثانية .

هذه بعض الملاحظات في الفاصلة القرآنية في سورة فصلت ، التي من شأنها أن تضيف نغمـــة منتظمة تسيطر على وقع الكلام ، مع مراعاة المعنى .

# رابعاً: التناسب بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة:

ومن التناسب بين إيحاء الصوت والدلالة المقصودة للكلمة قوله تعالى: " فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خَوْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۚ إِنَّ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال ابن منظور: الصرّ بالكسر، والصرّة : شدة البرد، وقيل هو البرد عامة ،... وريح صرَ صرّ شرت شديدة البرد، وقيل شديدة الصوت ... وصرَ صرَ متكرر فيها الراء، كما يقال: قلقلت الشيء وأقللته: إذا رفعته من مكانه ... وصرَ صرَ : صوَ تَ وصاحَ أشدّ الصياح 1.

عند إدامة النظر في هذه اللفظة الكريمة ، تجد نفسك أمام معان عظيمة ، ما كانت اتبين لك لولا إعمال عقلك وفكرك في النص القرآني الذي وردت فيه هذه اللفظة الكريمة ، فهذه اللفظة مسوقة لوصف عذاب قوم عاد من قبل رب العباد ، وعليه فلا بدّ أن تكون شدة العذاب متمثلة بالألفاظ التي سيقت من أجل ذلك ، وأما شدة العذاب فقد حملتها اللفظة الكريمة (صرصراً) ، فالتكرار أفاد تكرار عذابهم واستمرارية هذه الريح لأجل لا يعلمه إلا الله عن وجل أي مدة عذابهم في الأرض ، كذلك أفادت معنى البرد الشديد ، ونتيجة هذا البرد لا بدّ أن يكون هنالك تصويت وحركة ، وهذا التصويت والحركة تستشعره نفسياً في أثناء لفظك لهذه الكلمة .

### خامساً: المد و دلالته في سورة فصلت \_

يعد المد ظاهرة من ظواهر الزيادة لأحرف الكلمة القرآنية . فكما أن زيادة المبنى تستدعي زيادة المعنى ، فإن المد الصوتى لبعض أحرف الكلمات القرآنية مداً زائداً على المد الأصلى الطبيعي

ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( صرر ) .  $^{1}$ 

حين التلاوة يدلّ على تفخيم هذه الكلمة وزيادة معناها من ناحية  $^1$ ، مثلما يستدعي أخذ اعتبار جلالة ما يقع عليه المدّ من ناحية ثانية  $^2$ .

وعليه ، فإن المد يمكن القارئ والسامع من الاهتمام بالدلالة ، ويثير فيهما الانتباه ، ويسسير إشارات صوتية إلى مواطن العبر ، ومجالات التبشير والإنذار 3.

وفي ما يأتي أمثلة من الكلمات القرآنية التي لحقها المدّ في سورة فصلت ، وذلك لنتبين أشر هذا المدّ في إبراز الدّلالة المقصودة للكلمة ، وهي دلالة ترتبط بالدلالة المركزيّة التي يقتضيها المقام أو سياق الحال . علماً بأن عرض هذه الكلمات سيكون بحسب نوع المدّ وبطريقة انتقائية لا إحصائية.

#### المدّ المتّصل:

المد المتصل: هو أن يأتي الهمز بعد حرف المدّ مباشرة في كلمة واحدة ، سواء كان الهمز في وسط الكلمة أو في آخرها 4. ومقدار مدّه: أربع حركات ، وهو المعروف بالتوسط ، أو خمس حركات (فويق المتوسط) وقفاً ووصلاً ، والوجهان معمول بهما ، والتوسط هو المشهور والمقدّم في الأداء 5. كما أنه يجوز المدّ بمرتبة الإشباع وقدرها ستّ حركات ، إذا كانت الهمزة متطرّفة في نهاية الكلمة وموقوفاً عليها نحو " يشاء " ، " السماء " 6.

والأمثلة على المدّ المتصل في سورة فصلت كثيرة ، وتشترك جميعها في أمر مهم ، وهـو أنّ أداءها على الوجه الصحيح يمثـل إشارات صوتية توصل إلى الدلالة المرادة في كلّ منها . من ذلك

أَ ـــــــــــ قوله تعالى: " ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى **ٱلسَّمَآءِ** وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱثَتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ "( فصلت : 11 ) .

المدّ المتّصل في هذه الآية لحق كلمة " السماء " ولأن المقام مقام حديث عن آيات الله البيّنات ، والسماء و احدة من هذه الآيات البيّنات ، فجيء بالمد في هذه الكلمة لشدّ انتباه المخاطبين لأهمية هذه

<sup>.</sup> شملول ، تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز التلاوة والبيان ، ص  $^{1}$ 

ظبيان ، نشأت ، (1997) ، علوم اللغة العربية في الآيات المعجزات ، (ط1) ، بيروت ، دار ابن حزم ، ص 133 .

 $<sup>^{3}</sup>$  بني دومي ، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، ص $^{3}$ 

<sup>.</sup> 72 ممان ، المطابع المركزية ، ص 4 ، المنير في أحكام التجويد ، 4 ) ، عمان ، المطابع المركزية ، ص 4

منصور ، محمد خالد عبد العزيز ، (1999) . الوسيط في علم التجويد ، (ط1 ) ، عمان ، دار النفائس ، ص $^{5}$ 

بني دومي ، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، ص  $^{0}$  .

الآية البيّنة وعظمها ، فالمدّ فيه إشعار بارتفاع السماء وامتدادها وبعدها ، وبعظم الــسماء وشــموخها واتساعها في الآفاق ، وعليه فإنّ مِنْ شَأَن مَنْ تدبر هذه الآية البيّنة أن يؤمن بمَنْ خلقها .

في الآية مدّان متّصلان يظهر ان في قوله: " جاءتهم " و " الملائكة "

أمّا قوله تعالى: "جاءتهم " الضمير " هم " يعود على قوم عادٍ وثمود ، التي لم يبق من أثرها سوى بعض الرسم ، والحقبة الزمنية التي تفصل بين المخاطبين وقوم عادٍ وثمود تمتد إلى آلاف السنين ، فإذا علمنا ذلك تبين لنا دلالة المد في هذه الكلمة ، فالمد من شأنه لفت الأنظار والتبيه لما سيقال ، لذا جاء المد لافتاً للنظر إلى الفترة الزمنية الطويلة التي تفصل الرسول الكريم عن قوم عادٍ وثمود ، وهذا يترتب عليه عدم علم الرسول الكريم أخبار هؤلاء القوم ، وهذا خير برهان على أن هذا القرآن ليس من عند شخصه الكريم ، بل هو من عند رب عليم .

وإذا نظرنا إلى المد من منظور عملية النطق ، نجد أن هذه العملية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً ، وهذا يتماشى والفترة الزمنية الطويلة التي تفصل قوم عاد وثمود عن المخاطبين .

كذلك عملية النطق الطويلة نسبياً ، تعطي النفس برهة من الزمن للتفكر والتأمل وإعادة النظر والحساب ، وهذا المعنى الجزئي يتناغم والمطلب المنشود ، فهي في مقام الوعيد والنذير والتذكير .

كذلك هذا المدّ فيه إشارة واضحة إلى طول فترة الدعوة التي كانت تستمر إلى سنين عدة ، وأخيراً المدّ هنا يشير إلى تفخيم وتعظيم مَنْ قام بالفعل وهم الرسل .

أمّا كلمة " الملائكة " فالمدّ يشير إلى كثرة عدد الملائكة من جهة ، ومن جهة أخرى يشير إلى عظم وأهمية شخصهم النوراني الكريم ، ولعل في هذه الصيغة (ملائكة) التي هي في الأصل (مآلكة) لأن أصل الفعل (ألك) ، وهي تدل على المفاعلة والمشاركة والاستمرار ، ما يدل على الكثرة واستمرار التعامل بينهم وبين الناس وفق شرع الله عز وجل .

ج \_ قوله تعالى : " وَيَوْمَ يُحْشَرُ أُعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ " ( فصلت : 19 ) .

المدّ المتّصل لحق كلمة "أعداء "وهذا مدّ توبيخ واحتقار ، فإضافة كلمة أعداء إلى لفظ الجلالة فيه إشارة إلى شدة العذاب الذي ينتظرهم من قبل المولى \_\_\_\_ سبحانه وتعالى \_\_\_\_ ، كذلك يـشير المدّ إلى طول الفترة الزمنية التي يعذب فيها أعداء الله .

د \_ قوله تعالى: " وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ َ أَاغْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلَ هُوَ لِلَّا فَصِّلَتْ ءَايَنتُهُ وَ أَعْجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أَهُولَ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أَا فَعَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتَبِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ لِلْكُولُونَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ فَعَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ فَيْفُولُكُونُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ فَي اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ فَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ مُ لِعُلِكُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ مُنْ أَنْ إِلَيْكُولُونَ مِن مَكَانٍ مُعِيدٍ ﴿ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلِيكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عِلْ

المدّ في كلمة (أولئك) يلقي بظلاله على البعد المكاني ما بين مَنْ آمن بالله ومَنْ كفر به سبحانه . المدّ المنفصل:

المدّ المنفصل : هو ان يقع الهمز بعد حرف المدّ واللين بشرط انفصاله عنه ، وذلك بأن يكون حرف المد واللين آخر الكلمة ، والهمز أول الكلمة الثانية 1.

ومقدار مدّه أيضاً أربع حركات ، وهو المعروف بالتوسلط ، أو خمس حركات والوجهان صحيحان مقروء بهما ، إلا أن التوسلط هو المقدّم في الأداء 2.

المدّ يستدعي أخذ اعتبار جلالة ما يقع عليه ، لذا سنسوق بعض الأمثلة على المدّ المنفصل ، وذلك الإظهار دوره في كشف الدّلالة المقصودة ومن هذه الأمثلة :

في هذه الآية الكريمة ثلاثة مدود منفصلة ، الأول : قوله تعالى : " فِي أَكِنَّة " والثاني : قوله تعالى : " تَدْعُونَا إِلَيْهِ " والثالث : قوله تعالى : " وَفِي ٓءَاذَانِنَا " ولفهم دلالة المد في المثال الأول علينا أن نفهم أو لا معنى كلمة " أكنة " .

باستقراء المعاني اللغوية التي جاء بها المفسرون حول معنى كلمة "أكنة" نجدها لا تخرج عن معنى الغطاء .

قال ابن منظور: اكتن واستكن استتر، والمستكنّة الحقد، الكنّ والكِنّة والكنان وقاء كل شيء وستره، والجمع أكنان وأكِنّة 3.

قال الزمخشري: "كنان . وهو الغطاء " $^{1}$ .

<sup>1</sup> المرصفى ، عبد الفتاح السيد عجمى ، (2001) . هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ، (ط1) ، المدينة المنورة ، دار الفجر الإسلامية، ص 283 .

<sup>.</sup> المرجع السابق ، ص 283  $^{2}$ 

<sup>(</sup> كنن ) منظور ، لسان العرب ، مادة  $^3$ 

قال ابن عاشور: " الأكنة جمع كنان مثل غطاء وأغطية وزناً ومعنى "2.

ولكن عند النفاذ إلى معاجم اللغة نجد معنى مبثوثاً عند ابن منظور لم يلتفت إليه أحد وله علاقة وطيدة بمعنى الآية .

نأتي الآن لمحاولة فهم دلالة المد ، فكما هو معلوم أنَّ كلَّ شيء مغطى يحتاج الوصول إليه فترة زمنية تطول وتقصر بحسب الشيء المغطى به ؛ ولأن القلوب مليئة بالحقد على شخص الرسول الكريم وأصحابه جيء بالمد ليشير إلى نبو قلوبهم عن تقبل الحق واعتقاده .

وفي قوله تعالى: " تَدْعُونَا إِلَيهِ " يشير المدّ هنا إلى الفترة الزمنية الطويلة التي استمرّ الرسول الكريم يدعو بها قومه ، كذلك نلمح معنى خفياً في المدّ يشير إلى بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية المسلم وهي الصبر وعدم الاكتئاب جرّاء ما يحل به ممّن يدعوهم ؛ لأن مَن كانت قضيته التي يدعو إليها حقاً فلا بدّ أن ينصر في نهاية المطاف .

والمدّ الثالث : قوله تعالى : "وَفِي ءَاذَانِنَا " وهذا المدّ فيه تأكيد للمعاني السابقة ، وتتكيل وتوبيخ بالمشركين ، كذلك يشير إلى التفكير العقيم الذي يتحلى به المشركون .

ب \_ قوله تعالى : " قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ تَلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَىهُ كُمْ إِلَكُ وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ بَاللَّهُ وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاللَّهُ وَاحِدُ فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُرْ إِلَكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

في هذه الآية الكريمة أربعة مدود منفصلة الأول : قوله تعالى : " إنَّما أنا " والجميع يعلم أنّ المشركين تتوعوا وكثرت أكاذيبهم وافتراءاتهم تجاه سيدنا محمد حلى الله عليه وسلم فقد وصفوه بالساحر والشاعر والمجنون عالى الله عما يصفون عما يصفون الباطلة وليؤكد ويلفت الانتباه إلى أنّ محمداً عليه أفضل الصلوات بشر كباقى البشر .

والمدّ الثاني: قوله تعالى: " يُوحَى إِلَى " والمدّ هنا يشير إلى تفخيم وتعظيم الموحى به، كذلك إشارة إلى كثرة عدد المرات التي نزل بها الوحي الكريم إلى الرسول الأمين، وهذا يتماشى وطبيعة الدعوة المحمديّة.

الزمخشري ، جار الله محمود بن عمر بن محمد ، (2006) . تفسير الكشاف ، رتّبه وضبطه : محمد عبد السلام شاهين ، (ط 4 ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية

 $<sup>^{2}</sup>$  ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 25 / 234 .

والمدّ الثالث : قوله تعالى : " أَنَّمَا إِلَـهُكُمر " المدّ يشير إلى كثرة الأصنام التي كان المشركون يعبدونها في الجاهلية ، وإلى أهمية عبادة الواحد الأحد .

والمدّ الرابع: قوله تعالى: " فَالسَّتَقِيمُوۤا إِلَيهِ " استقام إلى الأمر كأنه كان بعيداً عنه ، استقام للأمر معناه قريب منه ، وفي قوله تعالى: فاستقيموا إليه ، هذا يعني أنهم بعيدون والمطلوب أن يستقيموا ويعودوا إلى الله ، ومما يدل على هذا المعنى في هذا الفعل (استقام) ، قوله تعالى:

" كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسۡتَقَدَمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَقِيرَ ۚ " (التوبة: 7) ، في هذه الآية الكريمة ، أنت تعاهد إنساناً أمامك ، لذا جاء قول تعالى: " فَمَا ٱسۡتَقَدمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ ۚ " فيما قرب بينما الأولى فيها بعد ، وهذا النظم هو عين نظم العرب لأدبهم ، ف (إلى) في نظامهم اللغوي غاية بعيدة ، واللام غاية قريبة ، لكن شتّان بين نظم رب العباد الذي حارت عنده الألباب ، ونظم العباد. فالمدّ يشير إلى البعد عن رب العباد .

ج \_ قولـــه تعـــالى : " وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَــرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوا َهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِرٍ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾ "( فصلت : 10 ) .

جاء المدّ المنفصل في قوله تعالى: " فِيهَا أَقُواتَهَا " الحديث في هذه الآية الكريمة عن آية بيّنة وهي خلق الأرض وما عليها ، ولأن المقام مقام شكّ وتكذيب من قبل المشركين ، فقد أراد المولى أن يلفت انتباه المشركين إلى اضمحلال تفكير هم بما هو بيّن وظاهر ، كذلك الضمير في كلمة " فيها " يعود على الأرض وهذا من باب التعظيم والتفخيم ، وأخيراً المدّ يشير إلى كثرة المنعم عليهم في هذه الأرض ، وسعة النعمة ، وعظم المنة في تساميها وارتقائها .

#### المدّ اللازم:

وهو أن يقع سكون أصلي بعد حرف المد واللين ، أو بعد حرف اللين وحده في كلمة أو حرف وصلاً ووقفاً 1. نحو: " الضّاليّن " هذا في كلمة ، أمّا في حرف فنحو: " ق " ، " ص " .

 $<sup>^{-}</sup>$  المرصفي ، هداية القاري ، ص 337 .

ومقدار مدّه بجميع أنواعه ستّ حركات 1. وهو يقسم إلى أربعة أقسام: الكلميّ المثقل نحو: "الضّالين "، " الحاقة " وهذا النوع لم يرد في سورة فصّلت . والنوع الثاني: الكلمي المخفف وهذا النوع لم يرد في القرآن الكريم كاملاً إلا في كلمة واحدة هي: " آلآن " وهي في موضعين اثنين في سورة يونس في الآيتين ( 51 ، 91) 2. والنوع الثالث: الحرفي المثقل: وهو الذي يكون فيه بعد حرف المدّ حرف ساكن سكوناً أصلياً لازماً مدغماً في الحرف الذي يليه مع الإدغام ، وهو أن يوجد حرف في غيره في فواتح بعض السور هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مدّ والثالث ساكن مدغم في غيره نحو لام ، من " المنه " و " سين" من " طسم " 3. وهذا لم يرد أيضاً في سورة فصلت. والنوع الرابع: الحرفي المخفف: وهو الذي يكون فيه بعد حرف المدّ حرف ساكن سكونه لازم في حرف من غير إدغام ، وهو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور هجاؤه من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مدّ والثالث ساكن دون أن يدغم في غيره ، نحو: ميم ، من " المنه " 4. وقد ورد في سورة فنصلت في موضع واحد هو:

قوله تعالى: "حم " (فصلت: 1) .

بالرجوع إلى جميع السور القرآنية ، المبدوءة بالحروف المقطعة ، نـــجد أن جميع هذه الحروف ، تحتوي على مدِّ مقداره ست حركات ، بمعنى أنك عند قراءتها لا بد أن ترفع وتمد صوتك بمقدار ست حركات .

الإنسان عندما يريد أن يلفت انتباه شخص آخر منبها إياه لأمر ما ، فإن نبرة صوته ترتفع وتتخفض وفقاً لأهمية هذا الأمر ، وقد يطلق صرخة تنبيه وتحذير ، بصوت عال وممتد غير منقطع ، وذلك لأهمية الحدث .

كذلك المد في الحروف المقطعة ، فقد جيء به \_\_\_\_ من بين ما ذكره العلماء من دلالات هذه الحروف \_\_\_ للفت نظر العرب وشد انتباههم لأهمية القرآن الكريم ، وما يحتوي عليه من مكونات ترشد وتدل على المكون ، مع توفر هذه المكونات بين أيديهم ، ومن جهة أخرى فالمد يستدعي اهتمام المستمعين ويشد أسماعهم وقلوبهم ، ذلك لأنه يبعث في نفوسهم سؤالاً كبيراً عن ماهية هذا القرآن .

. انظر: بني دومي ، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، ص  $^{2}$  انظر: بني دومي  $^{2}$ 

 $<sup>^{1}</sup>$  المرجع السابق ، ص 339 .

<sup>3</sup> العقرباوي ، زيدان محمود سلامة ، (2001) . المرشد في علم النجويد ، (ط 4 ) ، عمان ، دار الفرقان ، ص 92 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المرشد في علوم التجويد ، ص 93 . ُ

كذلك فإن قراءة هذه الحروف ، معجزة حقاً ، فأنت عندما تقرؤها باسمها لا بمسماها 1، مُسكّناً آخر كل حرف ، مراعياً المد ، ستجد تناسقاً صوتياً عجيباً ما بين الصوت واللفظ ، ولا يوجد للتنافر الصوتي أي وجود في بناء هذه الأصوات ، فقد قامت على الائتلاف من جانب ، ومن جانب آخر فقد سجلت قمة التناسق بين أصواتها والمعنى المراد لها ، فهي تحمل في طياتها نوعاً من الجرس الموسيقي الذي يتناسق مع إيقاع آيات السورة بكاملها .

## سادساً: الإخفاء و دلالته في سورة فصلت:

الإخفاء لغة: الستر .² ومن ذلك قوله تعالى: " إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

أما اصطلاحاً: فهو النطق بالنون الساكنة أو التتوين بحالة بين الإظهار والإدغام عارية عن التشديد، مع بقاء الغنة بمقدار حركتين.<sup>3</sup>

حروف الإخفاء خمسة عشر حرفاً ، جمعها صاحب تحفة الأطفال 4 في أوائل كلمات هذا البيت

# صِفْ ذَا ثَنَا كُمْ جَادَ شَخْصٌ قد سما دُمْ طَيّباً زِدْ في تُقى ضَعْ ظالماً

وعلّة الإخفاء هي أن النون الساكنة والتنوين لم يبعدا عن حروف الإخفاء مثل حروف الإظهار، وعدم القرب الموجب ، ولم يقربا منها مثل حروف الإدغام، فلما عدم البعد الموجب للإظهار، وعدم القرب الموجب للإخفاء أعطيا حكماً وسطابين الإدغام والإظهار هو الإخفاء 5.

والأمثلة في سورة فصلّت مستفيضة في أحكام الإخفاء الذي تبقى فيه الغنة ، التي تستغرق زمناً في التلاوة ، وهذا يعنى أنّ المقام يتطلّب مسافة أو زمناً ، ولا يتم على وجه السرعة .

ومن مواطن الإخفاء في سورة فصَّلت :

أ \_ قوله تعالى : " تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِمانِ الرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ عَالَى : 2 ) .

<sup>1</sup> لكل حرف في اللغة العربية اسم ومسمى ، وقد اعتادت العرب قديماً أن تنطق الحروف بمسمياتها ، والرسول الكريم واحد منهم ، ولأن الحق تبارك وتعالى أراد أن يثبت للعرب أن القرآن من عنده سبحانه لا من عند رسوله الكريم ، جعل الوحي ينطق باسم الحرف أي : ( حاء ، ميم ) وليس (حَ ، مَ ) .

 $<sup>^{2}</sup>$  مصطفى ، المعجم الوسيط ، مادة ( خفي ) .  $^{3}$  المرصفي ، هداية القاري ، ص $^{3}$  .

محرصتي ، تحديد محاري ، ٢٠٥٥ . 4 انظر : المرصفي : هداية القاري ، ص 169 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>المرصفي: هداية القاري، ص 171.

ظهر الإخفاء في كلمة "تتزيل" ودلالة ذلك واضحة ، فالحديث عن مصدر القرآن الكريم ، وكيفية نزوله ومضمونه ، لذا جاء هذا المظهر الصوتي ليدل على كيفية وصوله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الخفاء والسترة ، فالوحي كان ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أن يراه أحد ، كذلك موضوعات القرآن منها ما هو معروف ومنها ما هو مخوف عن يعرف من حين إلى آخر .

ب ــ قوله تعالى : " وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقَوَاٰتُهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ۞ " ( فصلت : 10 ) .

من الملامح الصوتية العديدة في هذه الآية الكريمة ، نقف عند الإخفاء في قوله تعالى : " مِن فَوَقِهَا " وحتى نتبين دلالة الإخفاء لا بدّ من معرفة السياق الذي قيلت فيه ، لأن معرفة سياق الحديث أو المقام ، يعطيك مفتاحاً به تتوصل إلى معرفة الدلالات الصوتية وغيرها .

المقام مقام ردٍ على المشككين والمكذبين للدعوة المحمدية ، ومقام تدبر وتفكر بآيات الله عز وجل الدالة على وجوده وصدق نبيّه الكريم ، ومن هذه الآيات البيّنات ، خَلْقُ الأرض والجبال وكلّ ما اشتملت عليه من حيوان وجماد .

إلا أن هذه الأمور التي قدرها الله على كثرة علمنا بها ؛ نتيجة معرفتنا المحسوسة لها ، يبقى هناك الكثير من الأمور التي قدّرها ما زالت معرفتنا بها مجهولة ، وهذه الآيات تكتشف تباعاً ، وهي رحمة من الله بعباده ، فباطن الأرض يخفي الكثير من الكنوز النفيسة ، والجبال كذلك تحمل في باطنها ما تمّ الوصول إليه والكثير الذي لم يتم الوصول إليه بعد ، وكلّ هذه الأمور هي آيات من الله لعباده تستوجب إدامة الفكر والتفكر ؛ لأنها خير دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى ، وهي في الوقت نفسه رحمة من الله بعباده .

مما سبق تبرز القيمة الدلالية للإخفاء في قوله تعالى: (مِن فَوَقِهَا) وهي الإشارة إلى الكنوز التي قدّرها الله في باطن الأرض والجبال، والتي مع كثرة الاكتشافات اليومية لها، إلا أن المخفي يبقى أكثر وأعظم. قال الإمام الرازي:

" ما الفائدة في قوله " من فُو ْقِهَا " ولم يقتصر على قوله " وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ " كقوله تعالى : " وَهُو " وَجَعَلَنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَيمِخَيتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿ المرسلات : 27 ) ، وقوله تعالى : " وَهُو

ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى وَأَنْهَرَا وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يَعُشِى ٱلْيَلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ الرعد: 3) ، قلنا لأنه تعالى لو جعل فيها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول، ولكنه تعالى قال خلقت هذه الجبال الثقال فوق الأرض ، ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثقال على أثقال ، وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظ، وما ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه وتعالى " أ.

ج \_ قول ـــ تعـــالى : " فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنذَرَتُكُمْ صَعِقَةً مِّتْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ " ( فصلت : 13 ) .

قوله تعالى: "أنذَرَتُكُم "يوجد به إخفاء بين النون والذال ، وهذا الإنذار أو الوعيد لم يتحقق بعد ، فما زال باب التوبة مفتوحاً بالنسبة للمشركين ، وهذا يعني أن هذا الوعيد الذي لم يظهر بعد ، أنّه مخفي، فكلمة الإنذار أفادت الوعيد ، والظاهرة الصوتية فيها أضافت لهذا الوعيد صفة جديدة عدم التحقق الفوري ، مما يعطي العرب المشركين فترة زمنية أطول من شأنها دخول عدد كبير منهم في الإسلام . والدارس للسيرة النبوية يتبين له الكم الهائل من صحابة رسول الله \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ الذين دخلوا الإسلام بعد نزول هذه الآية الكريمة .

د \_\_\_\_ قوله تعالى: " وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيَ أَنطَقَ كُلَّ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيَ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَصَلَت : 21 ) .

يشير الإخفاء في هذه الآية الوارد في كلمة (أنطقنا) إلى آلية تسجيل الأعمال التي يصنعها الإنسان منذ بداية تكليفه حتى وفاته، فهذه الأعمال تخزن بأمر من الرب سبحانه وتعالى على جهاز تسجيل داخل جسم الإنسان لم يصل إليه العلم حتى الآن، أي إن عملية تسجيل الأعمال تتم بطريقة الخفاء، لذا جاءت عملية النطق للأمور المخفية المتناسية غير المحببة للإنسان أن يكشف عنها.

# سابعاً: الإظهار و دلالته في سورة فصلت:

الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين ، (1933) . مفاتيح الغيب ، الشهير بالتفسير الكبير ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، (ط 1 ) ، مصر ، المطبعة المصرية ، ص 112 .

علُّه الإظهار عند هذه الحروف ( الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، والغين ، والخاء ) هي بُعْدُ مخرج النون الساكنة والتتوين عن مخرج هذه الحروف ، فلم يحسن الإدغام لعدم وجود مسوّع له ، ولا الإخفاء لأنه قريب من الإدغام ، ولا القلب لأنه وسيلة إلى الإخفاء ، ولهذا تعيّن الإظهار الذي  $^{1}$  هو الأصل

والأمثلة في القرآن مستفيضة في أحكام الإظهار للنون والتنوين بغير غنَّة ، وإذا تــدبرنا هــذه الأمثلة بقصد الإبانة عن أثر الإظهار في كشف الدّلالة المقصودة للنص القرآني ، وجدنا قرآناً عجباً . فعدم وجود الغنَّة ، وهي التي تستغرق مدّة زمنيّة في التلاوة ، يعني أنّ الأمر يأتي ، أو يجري ، أو يتمّ بسرعة فائقة ، وهذا يعني أن الكلمتين اللتين حدث بينهما حكم الإظهار ملت صقتان في الدلالة التصاقاً تامّاً ، و لا يوجد أيّ فاصل بينهما 2. وسورة فصلت جزء من القرآن الكريم ، لذا فإنّ ما قيل سابقا يندرج على سورة فصلت .

ومن أمثلة حكم الإظهار في سورة فصلت ما يلي:

أ \_ قوله تعالى : " كِتَابُ فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ر قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ " ( فصلت : 3 ) .

للإظهار الصوتي نصيب من اسمه في الدلالة ، فلا يوجد في القرآن ما هو معمّى ، بل أنزل القرآن الكريم ليُفْهَم ، ولا يحتاج سوى إعمال العقل وإخلاص النية للوصول إلى مكنوناتـــه التـــي لا تتضب.

كذلك لا مجال فيه لادّعاء عدم فهمه من قبل أيّ فرد من المجتمع الذي نزلت فيه الرسالة ؛ فهو قرآن عربي في لغته وأسلوبه وطريقته في عرض المفاهيم العقدية ، والشرعية ، والكونية، ما يجعل ا الجميع قادرين على فهمه ، فجاءت دلالة الإظهار متماشية مع سمة القرآن، وحال العرب من الفصاحة والبيان.

ب \_ قوله تعالى : " فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُرْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ، " ( فصلت: 13).

يبرز في هذه الآية الكريمة بعض الظواهر الصوتية منها الإظهار في قوله تعالى :" فَإِنْ أعْرَ ضُوا " حيث جاء الإظهار بين النون والهمزة ، وهذا من شأنه إضافة معنى جديدٍ يتناغم والمعنى 

ا المرصفي ، هداية القاري ، ص 159 .  $^{2}$  شملول ، تاملات في إعجاز الرسم القرآني ، ص 217 .

صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ وإعراضهم عمّا جاء به كان علانيّة وعلى الملأ ، بل كانوا يتتافسون في إظهار ذلك .

وعليه فإن الإظهار في قوله تعالى: " فَإِنَ أَعْرَضُواْ " تتاغم وتجانس مع معنى الإعراض الأصلى لهذه الكلمة .

ج \_ قوله تعالى : " إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ \_ كَفِرُونَ ﴿ " ( فصلت : 14) .

دلالة الإظهار في قوله تعالى (ومن خلفهم) لا تظهر إلا إذا علمنا ما المقصود اللغوي من هذا التركيب.

قال البقاعي: المعنى: أتاهم رسولهم كجميع الرسل بالوعظ من كل جانب يخفى عليهم أو يتضح لهم، وأعمل فيهم كل حيلة بكل حجة حتى لم يدع لهم شبهة، ثم بين أن مجيء الرسل ينفي عبادة غير الله وقصر العبادة عليه، فقال مظهراً مع العبادة الاسم الذي هو أولى بها 1.

ويضيف البقاعي في شرحه لقوله تعالى: (وَمِنَ خَلَفِهِمَ) " وهم من أتى إليهم لأنهم لم يكونوا يعلمون إيتانهم ، فالخلف كناية عن الخفاء ، والقدام عن الجلاء ، ولا شك أن الإنسان لما انقاد له من قبله فسمعه منه أقبل مما رآه بعينه ؛ لأن النفس لا تتقاد لما خالفها إلا بعد جدال وجهاد ، فإله من قبله فسمعه منه أقبل مما رآه بعينه ؛ لأن النفس لا تتقاد لما خالفها إلا بعد جدال وجهاد ، فإله تطاول الزمن وانقاد له الغير ، سهل عليها الأمر ، وخف عليها الخطب ، وأيضاً الآتي إلى ناس إنما يأتيهم بعد وجودهم وبلوغهم حد التكيف ، فهو بهذا آت اليهم من ورائهم أي بعد وجودهم ، أو يكون ما بين الأيدي هو من جاءهم لأنهم علموا بمجيئه علم من ينظر من قدامه ، وما خلفهم ما غاب عنهم ممن قدمهم ، فلم تنقل إليهم أخبارهم إلا على وجوه تحتمل الطعن " 2

ولا ننسى أن الرسل جاءت من قبلهم ومن بعدهم ، وفي زمنهم وفي زمن غيرهم ، وكل ذلك كان ظاهراً ، كذلك من وظائف الرسل تعليم الناس ، وإرشادهم وهدايتهم ، وهذا التعليم والإرشاد والهداية من شأنه أن يظهر العبد ويصل به إلى المستحق بالعبادة ، وهو الواحد الأحد .

#### ثامناً: الإدغام و دلالته في سورة فصلت:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البقاعي ، إبراهيم بن عمر ، (2003) . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، خرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه : عبد الرزاق المهدي ، (ط 2 ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية 6 / 559 .

<sup>.</sup> المرجع السابق ، 6/6 .  $^2$ 

يقسم الإدغام باعتبار الغنّة وعدمها إلى قسمين  $^{1}$ :

1 \_ إدغام بغنة : وهو الإدغام الذي تظهر فيه الغنّه بمقدار حركتين نحو : " مِن وَالَّ اللهِ " " ( الرعد : 11 ) ، وحروفه مجموعة في كلمة ( ينمو ) .

2 \_ إدغام بغير غنّة : وهـ و الإدغـام الـ ذي لا تـ صاحبه الغنــة نحـ و : " مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿ " " ( يـ س : 58 ) ، وحرفاه : الراء واللام .

وعلّة الإدغام التماثل في النون والتقارب في باقي الحروف . وعلة الإدغام مع الغنّة أنّها صفة قويّة ، وعلّة حذف الغنّة المبالغة في التخفيف ؛ لأنّ في بقائها شيئاً من الثقل عند النطق بها 2.

ويمكن القول هنا أيضاً إنّ الإدغام بغنّة يتضمّن مدّة زمنية تساعد في إبراز الدلالة ، من حيث وجود امتداد أو طول أو بطء أو اتساع أو غير ذلك . أمّا في حالة الإدغام بغير غنّة ، فإنّ هذا يساعد في إبراز الدلالة من حيث إنّه لا توجد مدّة زمنيّة ، ومن ثمّ فإنّ الأمر قطعيّ ولا يتطلّب زمناً ، وتعدّ الكلمتان ملتصقتين التصاقاً تامّاً ، وبدون أيّ فاصل بينهما 3.

ومن أمثلة الإدغام في سورة فصلت ما يلي:

أ \_ قوله تعالى : " بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ " ( فصلت : 4 ) .

من صفات القرآن الكريم أنه بشير ونذير في آن واحد ، وسيبقى مبشراً ومنذراً إلى يوم الدين ، فهو لم يبشر أصحاب الرسول \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ وينذر مشركي قريش فقط ، بل بشارته ونذارته ممتدة مذ نزوله حتى يوم البعث شاملة كلّ البشر ، والإدغام هنا في قوله تعالى : (بشيراً ونذيراً) ودلالته هي ديمومة البشارة والنذارة واستمراريتها.

قال أبو حيان : إن بشارته بالجنة لمن آمن ، ونذارته بالنار لمن كفر .4

ب \_ قوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ تَلْكُمْ يُوحَى إِلَى َّأَنَّمَاۤ إِلَىٰهُ كُمْ إِلَىٰهُ وَاحِدُ فَٱسۡتَقِيمُوۤا إِلَيهِ
وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيۡلٌ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ۚ " (فصلت: 6).

م المنير في أحكام التجويد ، ص 43  $^{\rm 1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع السابق ، ص 44  $^{2}$ 

<sup>4</sup> الأندلسي ، محمد بن يوسف ، (2001) . تفسير البحر المحيط ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية، 7/ 466 .

تم الحديث سابقاً عن معنى الإدغام ودلالته ، فالإدغام يأتي بمعنى الإدخال ، ويستلزم فترة زمنية طويلة وذلك للدلالة عليه .

ولو أنعمنا النظر في الإدغام في قوله تعالى: " وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ " لوجدنا أنه يشتمل على دلالات عظيمة ، فبصرف النظر عن معنى الويل أهو العذاب أم واد في جهنم ، فهو داخل وملازم للمسشرك يسري في جسمه كجريان الدم في عروقه ، لا انفكاك ولا انفصام ، ومن الدلالات العظيمة أيضناً ، عظم الشرك بالله ، فالله يغفر كلّ شيء إلا الشرك به ، وهذا يعني أن المشرك بالله خالد في نار جهنم ، في حين أن الله تعالى قال في مقام آخر : " وَيْلٌ يُومَبِن لِلْمُكَذّبِينَ هي " ( المطففين :10) ، فهل تختلف دلالة الإدغام في هذه الآية عن الآية السابقة ؟ لو تدبرنا الإدغام في هذه الآية لوجدنا أنه إدغام ناقص وهذا يعني أنّ فترة عذاب المكذبين محدودة ، فلها بداية ونهاية يعلمها رب العباد ، فلا خلود للمكذبين في نار جهنم ، لذلك قال الله تعالى : "ويل يومئذ للمكذبين" ولم يقل "ويل للمكذبين" ، فملازمة العذاب مقترنة بزمن معين ، على عكس قوله تعالى : "ويل للمسشركين" فله م يف صل بين الويل العذاب مقترنة بزمن معين ، على عكس قوله تعالى : "ويل للمسشركين" فله يف صل بين الويل والمشركين بأي شيء ، وإنما دمجا مع بعضهما ليصبحا كالجسد الواحد .

ج \_\_\_\_\_ قوله تعالى : " فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنذَرْتُكُرْ صَعِقَةً مِّثَلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ " " ( فصلت : 13 ) .

قوله تعالى: "صَعِقَةً مِّثَلَ " يوجد به إدغام كامل بين التنوين والميم ، ودلالة الإدغام هذا هي لفت الأنظار وشد الأسماع لعظم ما يقال ، فالإدغام بغنة يعطي النفس برهة من الزمن في أثناء النطق ، وهذا من شأنه أن يجعل العقل يفكر في اتجاه آخر منصب على ما يقال ، وهو الصاعقة وأي صاعقة ؟ إنها صاعقة عاد وثمود ، المعلومة والمشهودة عند العرب ، التي تناولوها بالحديث مراراً فيما بينهم .

كذلك إذا نظرنا إلى الإدغام من زاوية أخرى ، نجد أن هذا الإدغام أكّد مثلية العذاب الواردة في هذه الآية ؛ لأن الإدغام يعني الإدخال بحيث يصبح الأمران أمراً واحداً ، فالعذاب الموعود به يتماثل ويتجانس و لا يختلف عن عذاب عاد وثمود .

وأخيراً قوله تعالى: "عَادِ وَتُمُودَ "يوجد به إدغام ناقص ، وهذا يتماشى وطبيعة عذاب عادٍ وثمود ، فعذاب عادٍ يختلف عن عذاب ثمود ، إلا أنهما يشتركان في وقوع العذاب عليهما ، ولو

اختلفت الطريقة ؛ فالاختلاف في الطريقة كان من شأنه الاختلاف في الإدغام من كامل إلى ناقص ، والاشتراك في العذاب كان من شأنه الاشتراك في الإدغام بشكل عام .

#### تاسعاً: القلقلة ودلالتها في سورة فصلت:

القلقلة لغة: التحريك  $^{1}$ .

قال ابن منظور: قلقل الشيء قُلقَلَةً أي حركه فتحرك واضطرب، والقلقلة والتقلقل: قلة الثبوت في المكان، والقلقلة شدة اضطراب الشيء وتحركه 2.

القلقلة اصطلاحاً: اضراب الحرف في المخرج عند النطق به ساكناً حتى يسمع له نبرة قوية، وأحرفها (قطب جد). 3

إنّ العلاقة وطيدة بين أداء القلقلة وفق أحكام التلاوة ودلالاتها المقصودة ؛ فالنبر الذي يظهر لأصوات القلقلة حين النطق بها يعدّ زيادة في بنية الكلمة ، وهذه الزيادة في المبنى تستدعي بالضرورة زيادة في المعنى ، استناداً إلى القاعدة اللغوية المشهورة .

وبعبارة أخرى ، إنّ هذا النبر الذي يضاف إلى أصوات القلقلة يدلّ على قيمتها الصوتيّة الزائدة عن مثيلاتها من أصوات اللغة ؛ فهذا الصوّيت يضيف إليها مدّة زمنيّة في نصف صوت ، فضلاً عن خاصيّتها الإنفجارية 4.

لكن يبقى السؤال قائماً: لماذا هذه الأحرف (ق، ط، ب، ج، د) اختصت بالقلقلة عن سائر الأحرف الهجائية ؟

باستقراء معظم الأفعال المبدوءة بحروف القلقلة من معاجم اللغة ، نجد أنّ غالبيتها تحمل بين ثناياها معنى التحول والانتقال والاضطراب والزلزلة إمّا من قريب أو بعيد ، ولإثبات هذه الحقيقة أسوق معنى بعض هذه الأفعال ، وأحيل القارئ إلى معاجم اللغة ؛ كي يتبيّن بنفسه هذا الأمر كون المقام لا يسمح بذكر جميع هذه الأفعال :

( بَأَر ) : حفر بُؤْرة .

( بَتِر َ ) : انقطع .

( بَخَسَ ) الكيلَ والميزان : نقصه .

<sup>.</sup>  $^{1}$  شكري ، المنير في أحكام التجويد ، 1 / 756 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( قلل ) .

 $<sup>^{3}</sup>$  شكري ، المنير في أحكام التجويد ، ص  $^{2}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظر : بني دومي ، دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، ص 134 .

- ( بَذَرَ ) الحَبَّ : ألقاه في الأرض للزراعة .
  - (بَرُوز) الصورة : جعل لها بروازاً.
    - ( جأر ) : رفع صوته .
    - ( جَبَذَ ) العنبُ : صَغُر ويبس .
  - ( جَحَدَ ) الأمر وبه : أنكره مع علمه به .
    - ( جَخ ) برجله : نسف بها التراب .
    - ( دَأَبَ ) في العمل وغيره : جَدَّ فيه .
      - ( دَجَلَ ) : كذب ومَوّه وادَّعى .
      - $(\tilde{c} \dot{\tilde{c}})$  : صغر وذلٌ وهان
- ( قبأ ) القَبْأَةُ حَشِيشةٌ تَتْبُت في الغَلْظِ و لا تتبت في الجَبَل ترتفع على الأَرض قِيسَ الإِصبْعِ أَو أَقلَّ.
- ( قفأ ) قَفِئَتِ الأَرضُ قَفْأً مُطِرَتْ وفيها نَبْتٌ فَحَمَلَ عليه المطرَ فأَفْسَدَه ، وقال أَبو حنيفة : القَفْءُ أَن يَقَعَ الترابُ على البَقْل فإنْ غَسَله المطررُ وإلا فسد . واقْتَفَأَ الخررْز : أعاد عليه .
- ( قرش ) القَرْشُ الجمع والكسبُ والضم من ههنا وههنا يضم بعضه إلى بعض . قال ابن سيده قَرَشَ قَرْشًا جَمَعَ وضمَّ من هنا وهنا وقَرَشَ يَقْرِشُ ويَقْرُشُ قَرْشًا وبه سميت قُريش ، وتَقَرَشَ القومُ تجمَّعوا والمُقَرِّشُةُ السَنةُ المَحْل الشديدة ؛ لأَن الناس عند المَحْل يجتمعون فتنْضمُّ حواشيهم وقواصيهم .
- (طوغ) الطاغوت ما عُبِدَ من دون الله عز وجل وكل و رأس في الصدلل طاغوت ، وقيل: الطاغوت الأصنام ، وقيل: الشيطان ، وقيل: الكهنة ، وقيل: مَردَة أهل الكتاب. وقوله تعالى: " يُؤَمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ " ( النساء: 51) ، قال أبو الحسن: قيل: الجِبْت والطاغوت ههنا عُوت ههنا حُمين بن أخْطَب بن الأشرف اليهوديّان؛ لأنهم إذا اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما من دون الله تعالى. وقوله تعالى: " يُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوۤا إلَى ٱلطَّغُوتِ " ( النساء: 60) أي إلى الكُهّان.
- (طرم) الطِّرْمُ بالكسر العسلُ عامة ، ... ، وحكي عن ابن الأعرابي قال : يقال للنَّحْل إذا مَللَّ أَبْنيَتَه من العَسَلِ قد خَتَمَ ، فإذا سَوَّى عليه قيل : قد طَرِمَ ولذلك قيل للشَّهْدِ طَرْمٌ وطِرْمٌ ، والطَّرْمُ سَيَلانُ الطِّرْم من الخَلِيَّةِ وهو الشَّهُدُ .<sup>2</sup>

<sup>.</sup> أخذت هذه المعانى من المعجم الوسيط ، من أكثر من موقع كلٌ حسب مادته .  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أخذت هذه المعانى من لسان العرب ، من أكثر من موقع كل حسب مادته .

#### أقسام القلقلة:

1 \_\_\_\_ قلقلة كبرى: وذلك في الحرف المشدد الموقوف عليه ، نحو: " الحق " ، " وتب " .

2 \_\_\_\_ قلقلة وسطى: وذلك في الحرف المتطرّف غير المشدّد حال الوقف عليه ، سواء أكان متحركاً وعرض له السكون أم ساكناً ، في الحالين نحو: "مجيد" ، "لم يلد".

3 \_\_ قلقلة صغرى: وذلك في الحرف الساكن المتوسلط نحو: "الدخلوا "، "وجهه "، أو الساكن المتطرّف الموصول بما بعده نحو: "ولا تشطط واهدنا "، "ومن لم يتب فأولئك " أ. ولتوضيح الأمر أسوق الأمثلة الآتية:

1 \_\_\_\_ قوله تعالى : " مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ " .

دعوتك ، فاعمل على وفق دينك ، كما أننا عاملون على وفق ديننا .

نعم إنّ المتأمل لمضمون الدعوة المحمدية وأهدافها ، يجد أنّ الرسول \_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_ كان يهدف إلى نقل المشركين من حال إلى حال ، من الظلمات إلى النور ، من عبادة الأوثان إلى عبادة رب العباد ، وهذا الأمر كان يشكل زلزالاً وأمراً جللاً لأكثر المشركين ؛ لذا جابهوه وردوا عليه بقولهم : قلوبنا في أغطية مانعة لنا من فهم ما تدعونا إليه ، ولذا فهي مليئة بالحقد تجاهك ، وفي آذاننا صمم فلا نسمع ، ومن بيننا وبينك \_\_\_ يا محمد \_\_\_ ساتر يحجبنا عن إجابة

2 \_\_\_\_ قوله تعالى: " فَأَمَّا عَادُ فَٱسۡتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا بَحِٓحَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَاتِنَا بَحِّحَدُونَ ﴾ " ( فصلت : 15 ) .

في هذه الآية الكريمة وردت القلقلة في موضعين هما: قوله تعالى: " ٱلْحَق " وقوله تعالى: " تَجَمَّحُدُور. " ، ونستطيع أن ننظر إلى القلقلة في الموضع الأول من زاويتين ، أحدها: الوقوف والتمعن بأهمية هذه الكلمة ودلالتها ، فَمَنْ كان الحق منهاجاً له ، يسير عليه في الحياة الدنيا لا بد أن ينجو من عذاب رب العباد في الدنيا والآخرة .

65

<sup>.</sup> بني دومي : دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، ص 134 .

والثانية: الأثر الناتج عن قول الحق وفعله على الفرد والمجتمع ، فالمجتمع الذي يسوده ويظلله الحق ، تجد طمأنينة النفس تملأ نفوس أفراده ، فقول الحق وفعله صيرهم إلى حالة هم سعداء بها .

أمّا القلقلة في قوله تعالى: " تَجَحَدُون " فتشير إلى الحالة التي أصبحوا عليها ، فهم يعلمون ، أنّ آيات الله المشار إليها حقٌّ ، إلاّ أنهم أنكروها وجحدوها كما يجحد المودع الوديعة 1.

تناغم صوتي معجز يربط آخر الآية بالتي تليها ، ويعمل على ترسيخ المعنى وتثبيته ، فالقلقلة في كلمة (يجحدون) هي المفتاح لما سيأتي بعدها من معان جديدة ، فقوله تعالى في الآية التي تليها "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ خُيسَاتٍ "تخبرنا عن الحالة التي آل إليها قوم عاد ، فبعد أن استكبروا في الأرض ، وتباهوا بقوتهم على الناس ، حوّل الحق حالهم هذه إلى أشنع حال ، وسلّط عليهم ريحاً تذيقهم أشد العذاب .

وكما مرّ معنا ، فإن المفهوم العام لما تفيده القلقلة هو التحول من حال إلى حال ؛ لذا جاءت القلقلة في كلمة ( يجحدون ) موطئة وممهدة للخبر الذي يعلمنا عن الحال الثانية التي آل إليها قوم عاد

3 ----- قولـــه تعـــالى : " حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْمُصَلَّاتِ : 20 ) .

البصر باب من أبواب جهنّم لمن لا يستعمله بالحلال ، وهو باب أوسع وأشمل من باب السمع؛ لأنّ مدخلاته أكثر من مدخلات السمع ، وعليه فإنّ النبر الذي يظهر لصوت القلقلة في قوله تعالى : " وَأَبَصَرُهُم " يترتب عليه مدّة زمنية أطول ، وهذه المدة للإشارة إلى كثرة المعاصي التي يرتكبها الإنسان بسبب بصره .

# عاشراً: الإقلاب ودلالته في سورة فصلت:

القَلْبُ لغة : تحويل الشيء عن وجهه . والقَلْبُ : صرَ فُكَ إنساناً تَقْلِبُه عن وجهه الذي يريد .

 $<sup>^{1}</sup>$  انظر: الزمخشرى ، الكشاف ، 4 / 188 .

ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( قلب) .  $^2$ 

واصطلاحاً: قلب النون الساكنة أو التتوين ميماً مخفاة بغنة.

أمّا مصطلح الإقلاب فالظاهر أنّ علماء التجويد والدارسين لأحكام التجويد ،استسهلوا هذا اللفظ ؟ لأنه على نفس وزن أكثر الأحكام معرفة مثل الإظهار والإخفاء والإدغام ، فقالوا الإقلاب ، وأخذ هذا اللفظ بالشيوع حتى أصبح كأنه الأصل.

ومن المواقع التي ظهر فيها الإقلاب في سورة فصلت:

قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ الْ فَصَّلَت : 14 ) .

وبربط معنى القلب اللغوي بالمقام الذي سيقت فيه هذه الآية ، تبرز دلالة الإقلاب في هذا المقام ، فغاية الرسل تحويل أقوامهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد القهار ، وهذا المعنى يتماشى ومعنى الإقلاب ، كذلك نطق الإقلاب في هذا المقام يسير في درب الرسل المرسلين نفسه ، بمعنى عند قراءة قوله تعالى : " من بين " مطبّقاً حكم الإقلاب ، فإنّها تُقرأ " مم بين " وهذا فيه لين وسكينةُ نفس ، وهذه السكينة واللين مطلب يجب أن يتحلى به الداعية المسلم .

2 \_\_\_\_\_ قوله تعالى " لا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ . ( فصلت : 42 ) حَمِيدٍ 🚭 "

للوقوف على دلالة الإقلاب في الآية السابقة ، نتوقف عند بعض أقوال المفسرين حول ما يتعلق يهذه الآبة.

قال الفيروز أبادي ( ت 817 هـ ) : " (لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ) لم يخالفه التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) من قبله (وَلَا مِنْ خَلَّفِهِ ـ ) ولا يكون من بعده كتاب فيخالفه ، ويقال : لا تكذبه التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب من قبله ولا يكون من بعده كتاب فيكذبه ، ويقال : لم يأت إبليس إلى محمد عليه السلام من قبل إتيان جبريل فزاد في القرآن ولا من بعد ذهاب جبريل فنقص من القرآن ، ويقال : لا يخالف القرآن بعضه بعضاً ولكن يوافق بعضه بعضاً " تَتزيلُ مِّنْ حكيم " تكليم من حكيم في أمره وقضائه " حَمِيدٍ " محمود في فعاله " ا

<sup>1</sup> الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، (دبت ) . تفسير القرآن ، (دبط ) ، موقع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي / تفسير القرآن ، 5 /23 . www.altafsir.org/IndexArabic.asp

وقال ابن كثير (ت 774 هـ): " (لا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ) أي: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين، ولهذا قال: (تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) أي: حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي: في جميع ما يأمر به، وينهى عنه، الجميع محمودة عواقبه وغاياته " 1

أخيراً يتبين لنا أنّ أداء الآيات القرآنية وفق أحكام التجويد على الوجه الصحيح المتواتر عن رسول الله عليه الله عليه وسلم عليه وسلم الله الله المعاني الحقيقية والدلالات المقصودة للكلمات والتراكيب القرآنية ؛ لذا يجب على أهل الاختصاص الاهتمام بهذا الباب ، وتوجيه الأنظار والعقول إليه ؛ لأنه يحتاج إلى دراسات مستقلة ، وبحوث مستفيضة ، لمعرفة لطائفه، وإشاراته ، والنفاذ إلى أسراره وعجائبه .

# المبحث الثاني

# بعض القضايا الصرفيّة ودلالاتها

القضيَّة الأولى: صيغ المبالغة وطرائقها في سورة فصلّت دراسة إحصائية صرفية دلالية.

القضيَّة الثانية: الفرق بين إنزال القرآن وتنزيله.

68

<sup>1</sup> ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ، (1994) . تفسير القرآن العظيم ، تحقيق : محمود حسن ، الطبعة الجديدة ، بيروت ، دار الفكر ،4/ 126 .

# القضيَّة الأولى:

صيغ المبالغة وطرائقها في سورة فصلّت دراسة إحصائية صرفية دلالية .

أولاً: مفهوم المبالغة لغة واصطلاحاً.

#### 1 \_\_\_\_\_ المبالغة لغة:

جاء في معجم العين : " المبالغة : أن تبلغ من العمل جُهْدك "  $^{1}$ .

وجاء في لسان العرب المبالغة: من "بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً: وصل وانتهى ... وتبلغ بالشيء: وصل إلى مراده ... والبلاغ من يتبلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب ، والسبلاغ: ما بلغك ، والبلاغ الكفاية ... تقول له: في هذا بلاغ وبلغة وتَبَلغ ؛ أي كفاية . وبلغت الرسالة ، والبلاغ : الإبلاغ وفي التنزيل : " إِلا بَلنغا مِن الله وَرسَاليَهِم وَمَن يَعْصِ الله وَرسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ رَارَ وَالبلاغ : الإبلاغ : الإبلاغ : الإبلاغ : الإبلاغ : الإبلاغ : الإبصال ، وكذلك التبليغ ... بالغ يبالغ مبالغة وبلاغاً : إذا اجتهد في الأمر ... وبلغ الفارس إذا مد يده بعنان فرسه ليزيد في جريه ، وبلغ الغالم : احتام كأنه بلغ وقت الكتاب عليه والتكليف ، وبلغت المكان بلوغاً : وصلت إليه وكذلك إذا شار فت عليه ومنه قوله تعالى : " فَإِذَا بَلغَنَ أَجَلَهُنَ " (البقرة : 234) أي قاربنه ، وبلغ النبت : انتهى عليه ومنه قوله تعالى : " فَإِذَا بَلغَنَ أَجَلَهُنَ " (البقرة : 234) أي قاربنه ، وبلغ النبت : انتهى وبلغت النخلة وغيرها من الشجر : حان إدر اك ثمرها ... وشيء بالغ أي : جيد ، وقد بلغ في الموت الجودة مبلغاً . ويقال : أمر الله بلغ أبن أريد به ... وأحمق بلغ ويلغ أي هو في حماقته يبلغ ما يريد ، وقيل بالغ في الحمق ... وقيل يمين بالغة : أي مؤكدة ، والمبالغة أن تبلغ في الأمر جهدك ، ويقال : بلغ فلان : أي جُهد ... وأمر بالغ : أي جيد .. وأمر بالغ : أي جيد ... وأمر بالغ : أي جيد ... وأمر بالغ الم في المن الله نه الم في المن الله نه الله نه أي جيد ... وأمر بالغ في الأمر جهدك ، ويقال :

وجاء في مفردات الراغب: " البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً كان أو زماناً ، أو أمراً من الأمور المقدّرة " 3.

<sup>1</sup> الفراهيدي ، أبو عبدالله الخليل بن أحمد ، (د.ت) . كتاب العين ، تحقيق : مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، (د.ط) ، (د.م) ، دار ومكتبة الهلال ، مادة ( بلغ ) . 2 ابن منظور ، لسلن العرب ، مادة ( بلغ ) .

<sup>3</sup> الراغب الأصفهاني ، الحسين بن ُمحمد ، (2008) . المفردات في غريب القرآن ، ضَبُط : هيثم طعيمي ، (ط 1 ) ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، مادة (طف)

#### 2 \_\_\_\_\_ المبالغة اصطلاحاً:

لقد تناول القدماء من البلاغيين واللغويين موضوع المبالغة وعرقوه تعريفات كثيرة ، وقد انصب اهتمام البلاغيين في أثناء معالجتهم لقضية المبالغة على المبالغة الواقعة في السمعر بسكل عام ، والتشبيه بشكل خاص ، فلم يكن لمبالغة اللفظة المفردة مكان في جل در اساتهم ، إلا بعض إشارات قليلة 1.

فقد أفرد قدامة بن جعفر للمبالغة مبحثاً مستقلاً ، فمفهوم المبالغة عنده : "أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال في شعره لو وقف عليها لأجزأه ذلك الغرض الذي قصده ، فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قصد له ، وذلك مثل قول عمير بن الأبهم التغلبي :

(الوافر)

# وَنُتْبِعْـــــهُ الكَرَامَــــةَ حَيْــــثُ

# وَنُكْسِرِمُ جَارَنَا مَا دَامَ فِيْنَا

#### <sup>2</sup>Ú\_\_\_\_\_

فإكرامهم للجار ما دام فيهم من الأخلاق الجميلة الموصوفة وإتباعهم إيّاه الكرامة حيث كان من المبالغة في الجميل " 3.

ومن الدر اسات التي تهتم بمفهوم المبالغة عند اللغويين العرب ، اهتمامهم بمفهوم اسم الفاعل ، فهو عندهم " اسم مشتق يدل على معنى مجرد ، وهو ما دلّ على الحدث والحدوث وفاعله " <sup>4</sup>.

ثم أضافوا إلى ذلك قولهم: إن صيغة اسم الفاعل محولة أو منقولة من الفعل لتحمل دلالات إضافية كالدلالة على من قام بالفعل والدلالة على الدوام في الفعل<sup>5</sup>.

وتحول صيغة (فاعل) نفسها "للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث ، إلى أوزان خمسة مشهورة ، تسمى صيغ المبالغة ، وهي فعّال : بتشديد العين ، كأكّــــال ، وشَـــرّاب . ومفعال : كمنْحَار . وفَعُول : كَغَفُور . وفَعِيل : كسميع . وفَعِل بفتح الفاء وكسر العين : كحَذِر " 6.

التغلبي ، عمير بن الأبهم ، (2001) . ديوان القطامي ، تحقيق : محمود الربيعي ، (ط1) ، مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص 47 .  $^{2}$  التغلبي ، عمير بن الأبهم ، (ط1) ، مصر ، مكتبة الخانجي ، ص 141 .  $^{3}$  ابن جعفر ، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ، (1963) . نقد الشعر ، تحقيق : كمال مصطفى ، (ط1) ، مصر ، مكتبة الخانجي ، ص 141 .

انظر صالح ، كمال حسين رشيد ، (2005) . صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، إشراف أ.د أحمد حسن حامد ،
 نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، ص 8 .

<sup>-</sup> ابن جعفر ، ابن الفراع قدامه بن جعفر بن قدامه بن ريد ، (1905) . لقد الشعر ، تحقيق : كمان المصطفى ، (ط 5 ) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 4 الأنصاري ، ابن هشام ، (1966) . أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، (ط 5 ) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، من 2018

أنظر: صالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص 12 .  $^{5}$  انظر: صالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن العرف في فن الصرف ، (ط 16 ) ، ص 78 .  $^{6}$  الحملاوي ، أحمد بن محمد بن أحمد ، (1982) . شذا العرف في فن الصرف ، (ط 16 ) ، ص 78 .

وقد لخص صاحب الطراز مفهوم المبالغة عند القدماء بقوله: "هي مصدر من قولك بالغت في الشيء مبالغة إذا بلغت أقصى الغرض منه، وفي مصطلح علماء البيان: هي أن تثبت للشيء وصفاً من الأوصاف تقصد فيه الزيادة على غيره " 1

قال منير سلطان: "البلاغة غايتها زيادة المعنى وتقويته لا تزييفه وقلب الحقائق وتغييرها ؟ فهي تعبر عن العواطف التي تقصر اللغة عن التعبير عنها "2. وعليه فالمبالغة ضرب من ضروب بلاغة القول ، فلا عجب إذاً أن تكثر في القرآن الكريم.

## ثانياً: نسبة صيغة المبالغة لله سبحانه وتعالى:

كما رفض بعضهم اعتبار ما كان على وزن المبالغة من أوصاف الله \_\_\_\_ سبحانه \_\_\_ مبالغة ، واحتج لذلك بأن صفات الله عز وجل مطلقة لا تتفاوت ، فتوجه هذا الفريق إلى اعتبار كل ما جاء من " صفات الله تعالى التي هي على صيغة المبالغة مجازاً ؛ لأن المبالغة لا تكون في صفات لا تقبل الزيادة والنقصان، وصفات الله منزهة عن ذلك " 4

" ومن رفض المبالغة فهو محق من زاوية تفكيره ، فصفات الحق مطلقة كاملة ، لا تفاوت فيها ، كما أن من يقول بالزيادة ، فقد نظر من زاويته الخاصة حين نظر إلى البنية الصرفية التي تحمل في زيادة مبناها زيادة في معناها " 5

وفي هذه المسألة ذكر " البرهان الرشيد " أن صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كلها مجاز، لأنها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها ، لأن المبالغة أن تثبت للشيء أكثر مما له ، وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها ، وأيضاً فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان ، وصفات الله منزهة عن ذلك .<sup>6</sup>

<sup>·</sup> العلوي ، يحيى بن حمزة بن علي اليمني ، (د.ت) . الطراز المضمن لأسرار البلاغة وعلوم خصائص الإعجاز ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتب ، 3 / 116 .

ملطان ، منير ، (1986) . البديع تأصيل وتجديد ، (د.ط) ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، ص 145 .

<sup>.</sup> الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، 2 / 506 .  $^3$ 

مالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص $^{5}$ 

 $<sup>^{6}</sup>$  عن المرجع السابق ، ص 150 .

قال صاحب البرهان: " لقد أشكلت دلالة هذه الصيغ على بعض العلماء في صفات الله تعالى ، وذلك أنها موضوعة للمبالغة ، ومعنى المبالغة أن تثبت للشيء أكثر مما له ، وصفات الله تعالى لا مبالغة فيها ، لأنها متناهية في الكمال ، وإنما تكون المبالغة في وصف يقبل الزيادة والنقصان ،  $^{1}$ . وصفات الله تعالى التي جاءت على صيغة من صيغ المبالغة محمولة على المجاز $^{1}$ 

ويزول هذا الإشكال عند مَنْ ذهب إلى أن صيغ المبالغة قسمان:

الأول: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل.

الثاني: ما تحصل فيه بتعدد المفعو لات.

وعلى هذا فصفات الله تعالى التي وردت على صيغة مبالغة ، كالرحمن والرحيم والغفور والتواب ،  $^{2}$ . تنزل على القسم الثاني ، فالمبالغة فيها بكثرة المفعو لات

# ثالثاً: صيغ المبالغة في سورة فصلت:

تعَدُ المبالغة وجها من وجوه الإعجاز القرآني ، والقرآن الكريم هو المعجزة البيانيّــة الخالــدة ، وليس من الممكن حصر وجوه الإعجاز القرآني فكل وجه من وجوه الإعجاز القرآني ربما احتاج إلى مجلدات كثيرة ، وسيقتصر كلامنا في هذه الدراسة على وجه واحد من هذه الوجوه ، وهـو أسـلوب المبالغة الذي كان له حضور بارز في سورة فصلت ، اتخذ عدة صيغ هي :

# 1 \_\_\_\_\_ ميغة ( فعلان ) .

( الرحمن ):

قال تعالى : " تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ۞ " ( فصلت : 2 )

وردت صيغة فعلان في القرآن الكريم على وزن المبالغة في لفظة (رحمن) وحدها وهي مشتقة من كلمة " رحم " وهو موضع تكوين الجنين في الأنثى .

الرحمن : الكثير الرحمة ، وصف مقصور على الله عز وجل ، وقولهم : رحم فلانا : رحمـة ، ورحْماً ، ومرحمة : رق له وعطف عليه " $^{3}$ 

وقد اختلف المفسرون في قضية اشتقاق اسم الرحمن فمنهم من قال بالاشتقاق ، ومنهم من قال بعدم اشتقاقه ، والذي نحن معه ما ذهب إليه البيهقي ، وهو أن جمهور الناس ذهب إلى أنه مشتق من

ا الزركشي ، البرهان 2 /520 .  $^{1}$  الأندلسي ، البحر المحيط 1 /136 .  $^{2}$  مصطفى ، المعجم الوسيط ، مادة ( رحم ) .  $^{3}$ 

الرحمة مبني على المبالغة ، ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيها ، ولذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى الرحيم ويجمع ، والذي يدل على مذهب الاشتقاق في هذا الاسم حديث عبد الرحمن بن عوف الرحيم ويجمع ، والذي الله عنه في الله عليه وسلم الله عنه الله عنه عليه وسلم الله عنه وحلته وسلم يقول : ( قال الله عز وجل : أنا الرحمن وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ) 1

" والرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق ... وعمّت المؤمن والكافر ... أما الرحيم فخاص للمؤمنين كقوله تعالى " هُو ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكِكُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَخَاصَ للمؤمنين كقوله تعالى " هُو ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَيْكِكُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّحْزَابِ : 43 " ، والرحيم : وزنه فعيل : بمعنى فاعل ، أي راحم ، وبناء فعيل للمبالغة كعالم وعليم " 2

والسؤال هذا : هل كلمتا (رحمن ، ورحيم) متساويتان في الدلالة على الكثرة ؟ مع أنهما مشتقتان من الفعل (رحم) وهما من صيغ المبالغة ، ومن صفات الله تعالى، وهل صفات الله تعالى تتأرجح بين القوة والضعف ؟ وهل الصفة تأتى مرة كثيرة ومرة قليلة ؟

وللإجابة ، لا بدّ من الذكر بأنه لا يمكن أن تختلف صيغتان في بنائهما الصرفي ، وتتساويا في الدلالة ، وإلا لما كانت هناك حاجة لتتويع البنية الصرفية ، ومن جهة أخرى يمكن الحكم على زيادة بناء ( فعلان ) على بناء ( فعيل ) ؛ ولذلك لا بدّ أن يكون بناء ( فعلان ) أكثر دلالة في الزيادة والتكثير والمبالغة في المعنى .

أمّا صفات الله تعالى فهي صفات الكمال المطلق ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات ، ومن هنا جاءت المبالغة ، وقد تعددت آراء العلماء في محاولة بيان الفرق الدلالي بين كلمتي (الرحمن) و (الرحيم) ، فمنهم من قال إن الله عز وجل (رحمن في الدنيا رحيم في الآخرة) ومنهم من قال إن الله عز وجل (رحمن في الدنيا) ، ومنهم من قال إن الرحمن أبلغ من الرحيم ؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى .3

ويرى الباحث أن صفة ( الرحمن ) تعني أن الله عز وجل هو ( الرحمن ) الذي يملك الرحمـة ، وهو الذي يقدر عليها بقوته وعزته ، ولا راحم غيره ، ولا يملك الرحمة والمغفرة إلا هو عز شأنه ،

البيهقي ، أحمد بن الحسين ، (د.ت) . الأسماء والصفات ، تحقيق : عبدالله بن محمد الحاشدي ، (ط1) ، جدة ، مكتبة السوادي ، ص70 .

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع السابق ، ص  $^{70}$  .

 $<sup>^{3}</sup>$  انظر  $^{-}$  الزمخشري الكشاف ، 1  $^{7}$  ، وكذلك الألوسي، روح المعاني ، 1  $^{7}$  .

أما (الرحيم) فهي صفة من صفات الله عز وجل ، ويمكن أن يتصف بها على نحو ما بعض خلقه ، وهي رحمة محدودة ، أما (الرحمن) فهو صاحب الرحمة ومالكها والقادر عليها وحده ، ولذلك اختص الله عز وجل بصفة الرحمن ، ولم يشركه في هذه الصفة أحد ، قال تعالى : "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " (الإسراء: 110) ، وهذا نص واضح صريح على أن (الرحمن) صفة خاصة بالله تعالى .

# 2 \_\_\_\_\_ 2

يعد ( فعيل ) من أوزان المبالغة المشهورة عند النحاة العرب من صيغ المبالغة والتكرار ، كرحيم ، وسميع ، وقدير ، وخبير ، وحكيم ، فإنه محوّل عن ( فاعل ) وهو إنما يكون كذلك للفاعل لا للمفعول به ، بدليل قولهم : ( قتيل ، وجريح ) والقتل لا يتفاوت ، وقد يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى : " وَحَسُنَ أُوْلَيَإِكَ رَفِيقًا " ( النساء : 69 ) .

وهذا إشارة إلى أن صيغة " فعيل " الدالة على المبالغة تشترك مع اسم المفعول كما في " جميل، وكريم ، وظريف " .

يصاغ اسم المفعول على وزن فعيل ، ويدل دلالته فقولنا : ( رجل قتيل ) أي مقتول ، وكذلك امرأة

جريح: أي مجروحة ، ويستوي في اسم المفعول \_\_\_\_\_ الذي يُبنى على فعيل \_\_\_\_ المذكر و المؤنث.

والعدول عن صيغة " مفعول " لصيغة " فعيل " إنما يكون لغرض دلالي وهو الدلالة على الاستمرار والدوام وثبات الصفة ؛ ذلك أن صيغة فعيل أكثر ثباتاً من مفعول ، سواء أكانت من باب صيغة المبالغة أم الصفة المشبهة ؛ حيث إن " فعيل " بمعنى " مفعول " يدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح سجية له أو كالسجية ثباتاً أو كالثبات فتقول : " هو محمود " أو " هو حميد" في " حميد " أبلغ من " محمود " لأن حميداً يدل على أن صفة الحمد له ثابتة 1.

" وأقيم فعيل مقام مفعول لأنه أبلغ منه ، ولهذا لا يقال لمن جرح في أنمله جريح ، ويقال له مجروح " 2.

<sup>.</sup>  $^{1}$  صالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ،  $^{234}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> السامر ائى ، معانى الأبنية ، ص62 .

ويعدل عن " مفعول " إلى " فعيل " لتأكيد الصفة وثباتها ، ويعدل عن " فاعل " إلى فعيل الشبوت ، وهو كذلك إذا أريدت المبالغة والدلالة على الثبوت ، وهو كذلك إذا أريدت المبالغة والدلالة على التكرار ، والاستمرار في العمل حتى تصبح الصفة كالسجية ، أو الطبيعة الملازمة للموصوف أ، وفي هذا يقول ابن القيم : " وتأمل قولهم طال الشيء فهو طويل ، وكبر فهو كبير ، فإذا زاد طوله وكبر قالوا طُوال ، وكبار فأتوا بالألف التي أكثر مداً وأطول من الياء ... فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه فقالوا: كبار بشد الباء " 2.

يرى بعض اللغويين أن صيغة فعيل تطلق على من أصبح الوصف له كالطبيعة الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل فقولنا: "رحيم " إنما يكون لمن كثرت منه الرحمة حتى أصبحت صفة دائمة له، وفي هذا يقول ابن طلحة: "وفعيل: لمن صار له كالطبيعة " 3.

وردت هذه الصيغة في سورة فصلت في عدة مواقع هي:

## (رحيم):

قال تعالى : " تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ " ( فصلت : 2 ) .

رحيم: من الرحمة ، والرحيم: هو " المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة "  $^4$  و " لفظة " رحيم " مبنيّة على وزن " فعيل " ، وهذا الوزن ، أي زيادة ياء المدّ بين الحرف الثاني والثالث ، من المادة يدلّ على التمييز والمبالغة أي أنّ صاحبه يتميّز بتلك الصفة لدرجة أنّها أصبحت غالبة عليه ومثل ذلك الحكيم والعليم والسميع والحفيظ "  $^5$ 

ومما تجدر ملاحظته أنّ لفظة " الرحمن " لا يوصف بها إلا الله عز وجل كما مر قبل قليل ، أمّا لفظة " رحيم " فتستعمل لوصف البشر شريطة أن تكون نكرة ؛ أي دون لام التعريف ، والمثال القرآني الذي يؤيّد ذلك قوله تعالى: " لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ التوبة : 128 ) حيث وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن صفة للرسول .6

النظر: صالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص235 .

المرب القيم ، شمس الدين بن عبد الله محمد بن أبي بكر ، (د.ت) . الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن و علم البيان ، (د.ط) ، لبنان ، دار الكتب العلميّة ، ص  $^{20}$ 

السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، (د.ت) . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، (د.ط) ، بيروت ، دار المعرفة ، 2 /97 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1 / 203 .

<sup>: &</sup>lt;sup>5</sup> قَبِطُني ، فريد ، (1999) . طلوع الشمس من مغاربها علم الساعة ، (ط2 ) ، (د.م) ، المركز الدولي للبحث العلمي ، ص 72 . <sup>6</sup> انظر : صالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص 225 .

# (بشيراً ونذيراً):

قال تعالى : " بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ ( فصلت : 4 ) .

كلمتا "بشيراً ونذيراً" من صيغ المبالغة التي على وزن "فعيل" وقد وردت صيغة المبالغة (بشير) في القرآن الكريم تسع مرات ، والبشير : مبالغة مبشر وهو : من جاء بالخبر المفرح ، وهو مبالغة من الفعل غير الثلاثي (بشر) وهذه الصيغة من الصيغ الشاذة عن القياس ك : "معواز من أعاز ، ومقدام من أقدم " أ. ودلالة المبالغة هي كثرة المبشرين بالجنة .

أما كلمة (نذير) فقد وردت في القرآن الكريم في اثنين وأربعين موضعاً ، وكانت بمعنى المنذرين ، وهم الرسل . والإنذار : التخويف 2.

ونذير : مبالغة منذر ، وهي مأخوذة من الفعل الثلاثي المزيد ( أنذر ) .

قال الحق: (بشيراً ونذيراً) ولم يقل (مبشراً ومنذراً) وذلك أنّ (مبشراً ومنذراً) اسما فاعل واسم الفاعل له دلالة خاصة ليست هي المقصودة في هذا المقام، في حين أنّ البشير: اسم للمبشر وهو المخبر بخبر يسر المخبر. والنذير: المخبر بأمر مخوف، فالكلام تشبيه بليغ، إذ حذفت الأداة ووجه الشبه وذكر المشبه وهو: القرآن، والمشبه به وهو: البشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين، والنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي 3.

#### (العزيز):

قال تعالى : " فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلسُّمَآءَ ٱلسَّمَآءَ ٱلسَّمَآءَ ٱلسَّمَآءَ ٱللَّنْيَا بِمَصَبِيحَ وَحِفْظا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِلَّ فَصِلْتَ : 12 ) .

العزيز : مبالغة مُعز ( فعيل بمعنى مُفْعِل ) ، والعزيز : اسم من أسماء الله الحسنى 4، " وهو المنيع الذي لا يغلب ، والعز : قد يكون بمعنى الغلبة ، يقال : عز يعُز بضم العين ، وقد يكون بمعنى

نهر ، هادي ، (1998) . الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية ، (د.ط) ، إربد ، دار الأمل للنشر والتوزيع ، ص88-8.

 $<sup>^{2}</sup>$  الصابوني ، صفوة التفاسير 2 /295 .

<sup>3</sup> انظر: ابنَّ عاشور ، التحرير والتنوير 25 /9 .

<sup>4</sup> صالح ، صيغ المبلغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص238 .

الشدة والقوة ، يقال : عز يعز بكسر العين ، وقد يكون بمعنى نفاسة القدر ، يقال : عز الشيء يعز بكسر العين ، فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء ، وأنه لا مثل له " 1.

فمن خلق السماوات والنجوم لا يستطيع أحد أن يغلبه في ذلك ، والذي لا يغلب لا بدّ أن يكون قوياً شديداً ، فالمبالغة آتية من النوعية التي خلقها الله \_\_\_\_\_ عز وجل \_\_\_\_ ونفاستها ، التي هي بدورها أكبر دليل على وحدانيته \_\_\_\_ سبحانه وتعالى \_\_\_\_ .

#### ( العليم ) :

قال تعالى : " ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ " ( فصلت : 12 ) .

العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات ، التي لا يدركها علم الخلق ، وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم <sup>2</sup>. وقد فرّق العلماء بين ( العالم ، والعلام ، والعليم ) قائلين : كل من فعل فعلاً قل أو كثر ، ضعف أو قوي يجوز أن يشتق له منه اسم فاعل ( عالم ) فإذا احتيج إلى أن يميّز بين الفعل الذي يظهر من الفاعل مرة واحدة ، وبين الذي يظهر منه غالباً أو الذي يظهر منه على سبيل الخلق والعادة ، وجب العدول إلى أوزان أخرى ( علام ، وعليم ) فعلام تفيد كثرة المتعلقات ، وعليم : تفيد ثبوت الصفة ورسوخها ، فلا تستعمل إلا عند قصد تأكيد الفعل <sup>3</sup>.

فالمبالغة آتية من الإشارة إلى الإحاطة بأحوال كل المخلوقات من الإنس والجن والجماد والحيوان.

#### ( وليّ ) :

قَالَ تعالَى : " وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّعَةُ ۗ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِى هِى أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَ وَقُ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ اللَّهُ عَدَ وَقُ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ

" ولي : من صيغ المبالغة على وزن فعيل ، أصلها وليي ، أدغمت الياءان فيه فصار : ولي " 4

البيهقى ، الأسماء والصفات ، ص51 .

البيهقى الأسماء والصفات ، ص62 .

 $<sup>^{3}</sup>$  عمر ، أحمد مختار ، (1997) . أسماء الله الحسنى ، دراسة في البنية والدلالة ، (د.ط) ، القاهرة ، عالم الكتب ، ص  $^{6}$ 

عر ، عدو عبد القادر ، (روح) ، المستعلى ، وقت الجليل للعبد الذليل ، تحقيق : عبد القادر أحمد عبد القادر ، (ط1) ، دار البشر ، عمان ــ الأردن ، ص 20

" والولي هو الوالي ، ومعناه مالك التدبير ، ولهذا يقال للمقيم على اليتيم : ولي اليتيم ، وللأمير : الوالي " <sup>1</sup>

( سميع )

" السميع بمعنى السامع ، إلا أنه أبلغ في الصفة وبناء فعيل بناء المبالغة  $^{3}$ .

ومن الجدير ذكره أن صفة السميع قد اقترنت في خمسة عشر موضعاً بصفة العليم ، ولعل اقتران السمع بالعلم زيادة في تأكيد الصفة ، فهو الذي يسمع أقوال الإنسان في سره وعلنه ، وهذا من كمال صفاته ، وبما أن السمع مطلق فالعلم مطلق كذلك ؛ فالغائب عن الإنسان والحاضر سواء في علمه سبحانه 4.

وربما كان في هذا التركيب (إنه هو السميع العليم) إشارة قرآنية إلى أن السمع هو الطريق الأساسي لاكتساب العلم . فالإنسان يتعلم مما يسمع ومما يبصر ، وهذا أمر مقرر قد بيناه من قبل عند الحديث عن السمع والبصر وأثره في اكتساب المعرفة .

و المبالغة في كلمة " السميع " تأتي من كون سمعه تعالى لا يقتصر على قول البشر فقط ، بل تعدى إلى أبعد من ذلك و هو نزغ الشيطان للإنسان ، إذا ما علمنا أنّ النزغ هو " شبه النحس ... والمعنى : وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شره " 5.

#### (قدير):

<sup>.</sup> البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص88 .

<sup>. 139</sup> عبد الجواد ، أحمد ، (د.ت) . الأسماء الحسنى ، (ط $^2$  ) ، موقع ملتقى أهل الحديث ، ص $^2$ 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=

<sup>3</sup> البيهقى ، الأسماء والصفات ص 62 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الزمخشري، الكشاف ،4 / 206.

قال تعالى : " وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ إِنَّهُ وَيَنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَصِلْت : 39 ) .

قدير: مبالغة قادر ، بمعنى من يفعل كل ما يريده بمقتضى حكمته ، لا أقل و لا أكثر من ذلك ، لذا فإن هذه الصفة لا تستعمل إلا مع الله تعالى ، وأساساً إن صفة القدرة المطلقة لا يجوز استعمالها إلا في خصوص الله تعالى ، وكلما استعملت مع غيره فإنها ينبغي أن تكون محدودة ومقيدة ، لأن غيره لو كان قادراً من جهة معينة فهو عاجز من جهة أخرى 1.

" وأصل هذه الكلمة مأخوذ من (قدر) وهو بمعنى مقياس شيء وكنهه ونهايته ، والسر في استعمال هذه الكلمة بخصوص الباري تعالى هو فعله كل ما يريد وبأي مقدار كان ، وإعطاؤه عباده أي مقدار يريده هو سبحانه " 2.

و (قدير) و (قادر) كلاهما صفتان من صفات الله سبحانه ، وهما مأخوذان في الأصل من ( التقدير ) في الكمية ، ( وقادر ) اسم فاعل ، و (قدير ) صيغة مبالغة  $^3$ .

قال السيوطي: " وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً عن قوله تعالى: " فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ( البقرة: 284) وهو أن ( قديراً ) من صيغ المبالغة ، فيستلزم الزيادة على معنى ( قادر ) والزيادة على معنى ( قادر ) محال ؛ إذ الإيجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل . وأجيب بأن المبالغة لما تعذّر حملها على كل فرد ، وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل السياق عليها ، فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف " . 4

ولإبراز المبالغة في كلمة (قدير) بشكل جلي ، أذكر قول عودة أبو عودة في معرض حديث عن القدرة والاستطاعة والطاقة ، إذ قال : كلمة قدر تعني أنه قام بالعمل دون أي جهد ، وأن العمل سهل عليه جداً ، كأن تقول : إنني أقدر على حمل ورقة ، أو أنني أقدر على السير مئة متر دون أن يكلفني ذلك السير أدنى جهد أو مشقة . ولذلك وصف الله عن وجل عز وجل ذات بأنه قدير ، أي يقوم بالفعل دون أي جهد أو مشقة . أما الاستطاعة فهي أنك تقوم بالعمل الذي يساوي قوتك وجهدك دون أن تدخر منه شيئاً ، أو تتكلف له المشقة الزائدة أو الجهد العنيف . فأنا أستطيع

ا الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، مادة ( قدر ) .  $^{1}$ 

أ بن منظور ، لسان العرب ، مادة ( قدر ) .

 $<sup>^{6}</sup>$  المصدر السابق ، ( قدر ) .  $^{4}$  السيوطي ، الإنقان في علوم القرآن ، 3 / 284 .

\_\_\_\_ مثلاً \_\_\_ حمل عشرين كيلو غراماً دون أن يجهدني ذلك . هذه استطاعتي . وكل إنسان يدرى مدى استطاعته .

أما الطاقة فهي القيام بالأمر ببذل أقصى الجهد والمشقة والتعب الشديد . فأنا أطيق حمل ستين كيلو غراماً \_\_\_\_ مثلاً \_\_\_\_ ، أي أقوم بذلك ببذل مزيد من الجهد والعنت والشقاء .1

#### ( بصير ) :

قال تعالى : " إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ قَالَ تعالى : " إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۖ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ۗ إِنَّهُ مِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ " ( فصلت : 40 ) .

اسم من أسماء الله الحسنى ، وقد ورد اسم البصير في القرآن الكريم إحدى وخمــسين مــرة ، و " وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه بصير على أنه عالم بخفيات الأمور " 2.

" وليس في وصف الله بالبصير مبالغة ، فالحق سبحانه به صفات الكمال المطلق ، وربما عُدل عن ( فاعل ) إلى ( فعيل ) للدلالة على دقة العلم ، وسعة الإطلاع ، ودوامه ، فالحق سبحانه لا تخفى عليه خافية ، وهذا لا يكون إلا إذا كان دائم الإطلاع ، وبهذا اتصف الحق الذي لا تأخذه سنة ولا نوم

ومن هنا يمكننا التأكيد على التقاء صيغة فعيل مع الدلالة العامة فالوصف بـــــ (سميع) إنما كان لبيان دوام الصفة وثباتها "3.

#### ( حكيم ) :

قال تعالى : " لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَلَى وَنَ خَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

و الحكيم من أسماء الله الحسنى و هو " المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة "  $^{4}$ .

وقد وردت صيغة المبالغة (حكيم) في القرآن الكريم في اثنين وتسعين موضعاً .

 $<sup>^{-1}</sup>$  أبو عودة ، عودة ، (1998) . شواهد في الإعجاز القرآني ، (ط1) ، عمان ، دار عمار للنشر ، ص  $^{-1}$  .

م القرطبي ، الجامع الأحكام القرآن ، 2 / 26 .  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> صاّلح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص 220 .

<sup>4</sup> البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1 /139 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، 3 /283 .

" والحكيم الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب ، وإنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة ، وصنعه متقن ، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من الحكيم ، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير ... والحكيم هو المحكم لخلق الأشياء ، صرف عن ( مفعل ) إلى فعيل ، ومعنى الإحكام لخلق الأشياء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيها ، وحسن التقدير لها .

وتجدر الإشارة إلى أن ما جاء في غير وصف الحق سبحانه وتعالى إنما هو من باب (فعيل) المنقول عن (مفعول) ومن ذلك قوله تعالى: "فيها يُفْرَقُ كل أمر حكيم" (الدخان: 4)، أي: في ليلة القدر يفصّل ويبيّن كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم " $^1$ .

#### ( حميد ) :

قال تعالى : " تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ " ( فصلت : 42 ) .

تكررت لفظة حميد في القرآن الكريم في مواضع سبعة ، وهي صيغة مبالغة على زنة فعيل ، والحميد هو الذي لا يزال يحمد كثيراً ، أما صيغة المبالغة من (حامد) فهي : (محماد) يقول جرير:

أَنْ يَكُشْفَ الْوَصَبَ<sup>2</sup> الذي أمْسَى ْبِهِ فَاجَابَ دَعْوَةَ شَاكِرٍ مِحْمَادِ<sup>3</sup> فقوله محماد: مبالغة اسم الفاعل: حامد.

الحديث عن القرآن الكريم وما يكتنزه من خير ظاهر وخفي هو المحور الذي تدور عليه الآية الكريمة ، وهذا الخير يتمثل في آيات الله \_\_\_\_ عز وجل \_\_\_\_ الظاهرة والبارزة ودقة الإتقان في خلقها ، فالشمس مثلاً لو زحزحت من مكانها قليلاً لأحرقت الأرض وما عليها ، فالذي خلق الشمس وأحكمها بقدر معين يستحق منا الحمد على ذلك ، وما يندرج على الشمس يندرج على سائر آيات الله ونعمه التي لا تحصى ، فالعلاقة بين (حكيم وحميد) هي أن الله الذي خلق الأرض والجبال والشمس والكواكب والبحار وما تكتنزه البحار والجبال من نعم جمّة ، إلى غير ذلك من النعم ، كل ذلك خلق بإتقان وإحكام ، وعليه فهو يستحق منا الحمد على نعمه المحكمة المتقنة .

وقُدَّمَ ( حكيم ) على ( حميد ) لأن الأُولى سبب في الثانية . أمَّا المبالغة فتكمن فيما يلي :

 $<sup>^{1}</sup>$  الصابوني ، صفوة التفاسير 3  $^{171}$  .

<sup>2</sup> الوَصَبُ أَ: الوَجَعُ والمَرَضُ ، والجمع : أوصابٌ . لسان العرب : ( وَصَبَ ) .

 $<sup>^{3}</sup>$  جریر ، جریر بن عطیة بن حذیفة ، (1992) . دیوان جریر ، شرح یوسف عید ، (ط $^{1}$  ) ، بیروت ، دار الجیل ، ص $^{3}$ 

المبالغة في حكيم كامنة في العدد أو لا ، فعدد من وقع عليهم خلق الله لا يحصى ، لأن كل ما تقع عليه عينك هو من خلقه سبحانه وتعالى . كذلك المبالغة في الدقة والإتقان وجودة الخلق .

# ( أليم ) :

قال تعالى : " مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ . ( فصلت : 43 )

" أليم من الألم ، والألم : الوجع والجمع آلام ... والأليم : المؤلم والموجع مثل السميع بمعني المسمع ... والعذاب الأليم: الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ ، وإذا قلت: عذاب أليم فهو بمعنى مــؤلم

تُعد صيغة المبالغة ( أليم ) مما حول عن غير الثلاثي من أسماء الفاعلين ، كـ (بـشير ، ونذير ، وسميع ) فقد جاء أن ( فعيل ) مبالغة ( مفعل ) 2 كقوله تعالى : " وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ المِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ۞ " (البقرة: 10) فالعذاب الأليم في قوله تعالى: " فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا " ( النساء : 173 ) هو العذاب الموجع الشديد  $^{3}$  .

وتتضح دلالة المبالغة من خلال الكثرة في العذاب ، فالعذاب ربما لا يكون أليما إذا كان زمنه قليلًا، ولعل استمر ارية العذاب تجعل صيغة المبالغة ( أليم ) متفقة مع الدلالة العامة لــــــ ( فعيل ) 4.

#### (شهید ) :

قال تعالى : " سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ مَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الشهيد اسم من أسماء الله الحسنى ، ولذا قيل فيه : إنه المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالمشاهدة والحضور ، والحاضر المشاهد المبين بالدلائل والشواهد لعدله وتوحيده ، وصفات جلالـــه

 $<sup>^{1}</sup>$  لسان العرب ، مادة ( ألم ) .

انظر : الصابوني ، صَفوة التفاسير ، 1 / 35 .  $^2$ 

انظر: المرجع السابق ، أ / 322 .  $^{2}$  انظر: المرجع السابق ، وطرائقها في القرآن الكريم ، ص 217 .  $^{4}$ 

فأما الشهادة ، فصفة سمي حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد ، وللشهادة ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها وهي : الحضور ، والوعي ، والأداء ، أما الحضور : فهم شهود الشاهد المشهود ، والوعي : هو ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك ، والأداء : هو الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاجة إلى ذلك ، هذا معنى الشهادة ، والشهادة على الكمال ، إنما هي شه سبحانه وتعالى ، وأن جميع الشاهدين سواه يؤدون شهادتهم عنده ، قال الله سبحانه وتعالى : " وَجِأْيَءَ بِالنّبيَّونَ وَالشّهُدَاء وَقُضِيَ الشاهدين من العدول ، وأهل العدالة في الدنيا والآخرة ، هم القائمون بما أوجب الحق سبحانه عليهم في الدنيا . 2

ويأتي ( فعيل بمعنى مفعول ) المشهود له بالوحدانية ، والعبودية ، وفي هذا يقول صاحب التذكرة: " الشهداء جمع الشاهد ، والشهيد: القتيل في سبيل الله ، كذا قال أهل اللغة: الجوهري وغيره: وسمي بذلك لأنه مشهود له بالجنة ، فالشهيد بمعنى مشهود له فعيل بمعنى مفعول 3 ، وقال ابن فارس اللغوي ( 395هـ) في المجمل: "والشهيد: القتيل في سبيل الله ، قالوا: لأن ملائكة الله تشهده "4.

> 3 صيغة ( فَعَال ) . ( ظلّام ) :

 $<sup>^{1}</sup>$  المرجع السابق ، ص  $^{227}$ 

المرجع السابق ، ص 227 . <sup>2</sup> القرطبي ، (1419 هـ) . التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة ، تحقيق : عصام الدين الصبابطي ، (ط1 ) ، القاهرة ، دار الحديث ، ص 137 .

 $<sup>^{3}</sup>$  المرجع السابق ، ص  $^{3}$  .

<sup>4</sup> ابن فارس ، أحمد ، ( 1986 ) . مجمل اللغة ، در اسة و تحقيق : زهير عيد المحسن سلطان ، (ط2) ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، مادة (شهد ) .

قال تعالى : " مَّنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ " ( فصلت : 46 ) .

ظلّام : مبالغة ظالم ، ويوصف الموصوف بـــــ (ظلّام ) إذا كثر منه الظلم ؛ لأن "فعّـال نحو : غفار ، ومنان ، وتواب ، ووهاب "  $^1$  من صيغ المبالغة في اسم الفاعل الدالــة علــى التكثيـر والزيادة في الفعل .

وتعدّ صيغة (فعّال) مبالغة لــــــ (فاعل) ونلحظ ما بها من زيادة في البناء ، والزيادة في البناء ، والزيادة في البناء : "أن يقصد المتكلم معنى تعبر عنه الفظتان ، إحداهما أزيد بناء من الأخرى ، فيذكر الكلمة التي تزيد حروفها عن الأخرى ، قصداً منه إلى الزيادة في ذلك المعنى الذي عبر عنه ، ولهذا فإن عبر عنه ، ولهذا وقعت الزيادة في التشديد اعشوشب ، واخشوشن في المعنى أبلغ وأكثر من خشن وعشب ، ولهذا وقعت الزيادة في التشديد أيضاً ، فإن ستار أبلغ من ساتر ، وغفار أبلغ من غافر " 2

قال ابن قتيبة: "من أوزان المبالغة والتكثير في الحدث ما كان "على فعّال نحو "قتّال "و" ضرّاب " 3.

" وكثر مجيء فعّال بتشديد العين للنسبة (في الحرف) لمن يلابس شيئاً على صيغة التكثير فشدد العين في اللفظ ليكون تكثير اللفظ يدل على تكثير المعنى " 4.

جاء في إعراب القرآن للدرويش " يصح أن تكون ظلام صيغة نسب كتمّار ، لأن العرب نسبوا على عير المنهاج المعروف في النسبة ، وذلك لأنهم لم يأتوا بياء النسبة ، ولكنهم يبنون بناء يدل على نحو ما دلت عليه ياء النسبة ، كقولهم لصاحب الجمال التي ينقل عليها : جمّال ، وللصيرفي : صرّاف ، وهذا النحو إنما يعملون فيما كان صنعة ومعالجة للتكثير . 5

وقد أورد ابن يعيش في ذلك رأياً لسيبويه حيث قال : "وقد يبنى على "فعّال وفاعل "ما فيه معنى النسب من الحاق الياءين كقولهم : "بتّات ، وعوّاج ، وثوّاب ، وجمّال ، ولابن ، وتسامر ، ودارع ، ونابل والفرق بينهما أن فعّالاً لذي صنعة يزاولها ، ويديمها ، وعليه أسماء المحترفين ،

 $<sup>^{-1}</sup>$  الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، 2 /  $^{-1}$  5.

<sup>2</sup> ابن القيم ، الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن و علم البيان ، ص 106 .

<sup>3</sup> ابن قتيبة ، أبو محمد عبدالله بن مسلم ، (د.ت) . أدب الكاتب ، حققه محمد محيي الدين عبد الحميد ، (د.ط) ، القاهرة ، دار الطلائع ، ص 255 .

<sup>4</sup> الجاربردي ، أحمد بن الحسين ، (1988) . مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ، (ط1) ، (د.م) ، مكتبة المنتبي للطباعة والنشر والتوزيع ، ص 121 <sup>5</sup> الدرويش ، إعراب القرآن وبيانه ، 7 / 6 .

وفاعل لمن يلابس الشيء في الجملة "  $^{1}$  وإنما يخبر عن صاحب الصنعة بصيغة فعال الدالة على الكثرة لأنه مديم للعمل مكثر له ، ومن هنا جاء قولهم " فعّال : لمن صار له كالصناعة  $^2$ .

ويؤكد ابن يعيش ذلك حيث يقول: "وهذا النحو إنما يعملونه فيما كان صنعة ومعالجة لتكثير الفعل إذ صاحب الصنعة مداوم لصنعته ، فجُعل له البناء الدال على التكثير وهو ( فعّال ) بتضعيف العين لأن التضعيف للتكثير " 3.

" وقال المحققون من أهل العربية ... وإذا فُعِل الفعل وقتاً بعد وقت قيل : فعّال مثل علام وصبار"4.

وتكرار العملية يقود \_\_\_\_ غالباً \_\_\_\_ إلى المشقة والمعاناة في العمل " وعلى هذا فصيغة ( فعّال ) تدل على الحرفة والصناعة ، وتقتضى الاستمرار ، والتكرار ، والإعادة والتجدد ، والمعاناة و الملازمة ، قال تعالى : " كَلَّا ۗ إِنَّهَا لَظَيٰ ﴿ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿ " ( المعارج: 15 \_\_\_\_\_ 16 ) ( نزوعاً ) لأنها تغيد الاستمرار والتجدد والتكرار " <sup>5</sup>. جاء بها على فعّال ولم يقل

ومن المعانى الجديدة التي يمكن أن تضاف إلى المعانى السابقة هو: " تعمّد الفعل والقدرة عليه ، فقولنا : هو كذَّاب ، يدلُّ على تعمّد الكذب لأن الفعل إن لم يكن مقصوداً لذاته لا يكثر من الفاعل ، فإذا كان مقصوداً كثر وازداد ، ومثله ما كان للنسبة للحرف : فقولنا : ظلَّام ، وقتَّال ، وجبَّار ، وقهّار، وتوّاب. كل ذلك فيه إرادة للعمل، وقدرة عليه، فلا يوصف الإنسان بــــــ (ظلَّام) إلا  $^{6}$  إذا كان قادر ا على الظلم ، و إلا فان يصل إلى مرحلة الوصف بما يدل على تكر ار الفعل

وبالعودة إلى صيغة المبالغة (ظلام) التي عُدّت من مشكل صيغ المبالغة ، نجد أنّها وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات في السور المدنية بقوله تعالى : " وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ " ( آل عمران: 182 / الأنفال: 51 / الحج: 10) ، ومرتين في السور المكية في قوله تعالى: " وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ " ( فصلت : 46 ) ، وقوله تعالى : " وَمَآ أَنَاْ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ " ( ق : 29 ) .

 $<sup>^{1}</sup>$  ابن يعيش ، شرح المفصل ،  $^{6}$  /  $^{13}$ 

السيوطي ، همع الهوامع : 2 / 97 .
 ابن يعيش ، شرح المفصل ، 6/ 13 .

<sup>4</sup> العسكري ، أبو هلال ، (دبت) . الفروق اللغوية ، (دبط) ، موقع يعسوب ، ص 6 http://www.yasoob.com/ar /

رائي ، معانى الأبنية في العربية ، ص $^{5}$ 

 $<sup>^{6}</sup>$  صالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص $^{6}$ 

فقوله تعالى : " وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَصلت : 46 ) ، يعد من مشكل صيغ المبالغة ، والمقصود بذلك : أنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم ، والواقع نفيه . قال تعالى : " إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِئَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ " ( يونس : 44 ) ، و " إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اللهِ النساء : 40 ) .

وقد أورد صاحب البرهان في هذا الأمر عدة وجوه منها:

1 \_\_\_\_\_ أن الأمر من باب مقابلة الكثير بالكثير ، فقابل الله \_\_\_ عز وجل \_\_\_\_ كثرة العباد بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة ، ولهذا دليله وهو قوله تعالى : " أَلَمْ يَعْاَمُواْ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ العباد بصيغة المبالغة المبالغة " فعّال سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ وَأُنَ اللّهَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ التوبة : 78 ) ، حيث قابل صيغة المبالغة " فعّال سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ وَأُنِ اللّهَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ التوبة : 78 ) ، حيث قابل صيغة المبالغة " فعّال الله عنوب " وقال عنوب الله عنوب اله عنوب الله عنوب

ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۚ وَهُو ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ۚ " ( الأنعام : 73 ) ، وفي الآيـــة الأخيــرة قابل صيغة فاعل الدالة على الفعل دون الدلالة على الكثرة بالمفرد ( الغيب ) .

2 \_\_\_\_\_\_ أن نفي الظلم الكثير يقتضي بطبيعة الأمر نفي الظلم القليل ، وذلك لأن الظالم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم ، فإن ترك الظلم الكثير الذي يعود عليه بالنفع الكثير فقد ترك القليل من الظلم حتماً ، كما أن نفي المجموع يصدق بنفي الواحد .

- 3 \_\_\_\_\_ أن الأمر من باب النسب أي : " ليس ذا ظلم " .
- 4 \_\_\_\_ أن أقل القليل لو ورد عن الله \_\_\_ عز وجل \_\_\_ لكان كثيراً لاستغنائه عنه .
- 5 \_\_\_\_\_ أن معنى القول: "ليس بظالم، ليس بظالم، ليس بظالم" فجعل في مقابلة ذلك (وما ربك بظلّام)، وفي هذا تأكيد على المعنى المراد بنفي الظلم.
  - 7 \_\_\_\_\_ أن الآية جو اب لمن قال " ظلَّام " .
  - 8 \_\_\_\_\_ أن قوله ظلّام لاعتبار أن من يعذب غيره عذاباً شديداً قبل الفحص عن الذنب ظلّام .
- 9 \_\_\_\_\_ لما كانت صيغة المبالغة في صفات الله ، وغير المبالغة سواء في الإثبات فقد جرى النفي على ذلك.

 $^{1}$  . التعريض بأن ثمة ظلاماً للعبيد من و لاة الجور  $^{1}$  .

أقول: إن هذه الآراء العشرة لها وجه مقبول من حيث التفسير وتعدّ كلها صحيحة ، ولعل أقربها إلى القبول المريح هو الرأي الرابع الذي يرى أن أقل القليل إن ورد عن العظيم يعدّ شيئاً كبيراً. والله عز وجل هو العظيم وهو الحق المطلق ، ولذلك حاشاه أن يصدر عنه ما يعدّ ظلماً لعباده ولو كان مثقال حبة من خردل ، ولعل كلمة (بظلام) تغيد هذا المعنى ، لأنها في سياق النفي (وما ربك بظلام للعبيد) تقابل تماماً إن ربك هو الحكم الحق العادل ، الذي لا تشوب حكمه شائبة من الظلم سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

# 4 \_\_\_\_ ميغة (فعول).

يطلق الوصف بالكلمات من زنة (فعول) لمن كثر منه الفعل ، أو دام منه الاتصاف به ، فلك لأن (فعول) من أوزان المبالغة والتكثير في الحدث ، فلله الكثرة ، والزيادة عن المستوى ) نحو : (قتول للرجال) و (ضروب بالسيف) أيحمل دلالة الكثرة ، والزيادة عن المستوى الطبيعي ، فتطلق صيغة "فعول لمن كثر منه الفعل " 3

ويوصف الرجل بـــــ ( فعول ) " إذا كان قوياً على الفعل ، مثل صبور وشكور " 4 . وقد وردت صيغة ( فعول ) في سورة فصلت في الكلمات الآتية :

## ( غفور ) :

قال تعالى : " نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ " ( فصلت : 32 ) .

الغفور: مبالغة غافر، "وهو الذي يكثر الستر على المذنبين من عباده ويزيد عفوه على مؤاخذته" أن "وتقول غفرت له، فيقتضي ذلك أنك سترت له ذنبه، ولم تفضمه به "فإن الله سترت له ذنبه، ولم تفضمه به "فإن الله سبحانه سبحانه من عادته أن يغفر ذنوب عباده على كثرتها أن وقد جاء وصف غفور في القرآن الكريم لله سبحانه وتسعين مرة أو لضمير يعود عليه مكرراً إحدى وتسعين مرة أو القرآن الكريم لله المرابع المربع المربع

 $<sup>\</sup>frac{}{}^{1}$  انظر: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، م2 ، ص 511 - 513 .

<sup>. 255</sup> س ، أدب الكاتب ، ص  $^2$ 

<sup>.</sup> السيوطي ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، ص 97 .  $^3$ 

<sup>4</sup> انظر: العسكري ، الفروق اللغوية ، ص 12 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> البيهقي ، الأسماء والصفات ، ص 77 .

 $<sup>^{6}</sup>$  صَالَحٌ ، صَيْغ المِبَالَغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص $^{172}$  . عبد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، مادة ( غفر ).

#### ويلحظ في صيغة غفور:

1 \_\_\_\_\_ اقترانها بالرحمة ( غفور رحيم ) حيث اقترنت بها في ثلاثة وسبعين موضعاً .

2 \_\_\_\_\_ على الرغم من اشتقاق الوصف (غفور) من الفعل المتعدي ، فقد حذف متعلقه في الاستخدام القرآني ، مما يجعله أدخل في باب الصفة المشبهة التي هي أدخل في دلالتها على الثبوت واللزوم 1

و المبالغة في كلمة (غفور) تأتي من كثرة مَنْ تشملهم مغفرة الله عز وجل ، وكثرة الذنوب التي يصنعها الإنسان و تحتاج إلى مغفرة من الله عز وجل.

#### ( يؤوس ، قنوط ) :

وردت صيغة المبالغة ( قنوط ) في وصف الإنسان مرة واحدة ، وصيغة ( يؤوس ) ثلاث مرات ، وتجدر ملاحظة اقتران صيغة المبالغة ( قنوط ) بـــ ( يؤوس ) التي تحمل معنى قد يظن الـبعض أنه من الترادف في القرآن الكريم ، قال ابن منظور : " اليأس : القنوط ، واليأس نقيض الرجاء " <sup>2</sup> ، وجاء في المفردات في غريب القرآن : " اليأس : انتفاء الطمع ، والقنوط : اليأس مـن الخيـر " <sup>3</sup> . واليأس درجة متوسطة من القنوط فــ " القنوط : هو أشد اليأس " <sup>4</sup> . القنوط أن يظهر على الإنسان أثر اليأس ، فيتضاءل وينكسر ، وقدم اليأس لأنه صفة القلب ، وهو أن يقطع رجاءه من الخير ، وهي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من النضاؤل و الانكسار <sup>5</sup> . وربما كان تتابع الصفتين لتأكيد الـصفة وتثبيتها في الموصوف . <sup>6</sup>

نستنتج مما سبق أن اليأس هو: قطع الرجاء من الأمر، وهو اعتقاد محله القلب، أما القنوط فهو: حالة شعورية تعتري الشخص من جراء انتفاء الطمع في الشيء، ويظهر في إحساسه

<sup>.</sup> انظر: عمر ، أسماء الله الحسنى ، ص 152 .

 $<sup>^{2}</sup>$  ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( يأس ) .

<sup>3</sup> الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، مادة (يأس) .

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مصطفى ، المعجم الوسيط ، مادة ( قنط ) .
 <sup>5</sup> الألوسي ، روح المعاني ،

<sup>6</sup> صالح ، صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، ص 178 .

وتصرفاته . أما المبالغة فتكمن في طبيعة الإنسان من حيث هو ، وعدم صبره وجلده لا على الخيــر ولا على الخيــر ولا على الشر ، فهو كثير اليأس والقنوط عندما يسلبه الله بعض نعمه ، فلا يرجو عودتها .

# القضية الثانية:

#### الفرق بين إنزال القرآن وتنزيله:

قال الراغب : والنتزل والنزول مخصوص بالملك ، قال تعالى : " تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا " (القدر:4) . وقال : " نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ " (الشعراء: 193) أ. وجاء في التعريفات للجرجاني

: الفرق بين الإنزال والتنزيل : أنّ الإنزال يستعمل في الدفعة ، والتنزيل يستعمل في التدريج <sup>2</sup>. والفرق بين الإنزال والتّزيل في وصف القرآن والملائكة ، أنَّ التنزيل يختص بالموضع الّدي

يشير إلى إنزاله متفرقاً ، ومَرّةً بعد أُخرى ، والإنزال عام " لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَاإِذَا أُنزلَتْ سُورَةً مَا ذكر في الأَوّل ( نزَّل ) وفي الثاني ( أُنزل ) ، تنبيها أَنَّ المنافقين يقترحون أَن ينزل شيءٌ فشيء من الحَثِّ على القتال ؛ ليتولَّوه . وإذا أُمروا بذلك دفعة واحدة تحاشوا عنه ، فلم يفعلوه ،

مني عن المناير، ولا يَفُون منه بالقليل. و " إِنَّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ " إِنَّما خصّ بلفظ الإِنزال

، لأَنَّ القرآن نزل دفعة إلى السماء الدّنيا ، ثمّ نزل نَجْماً نجماً . وقوله : " لَوْ أَنزَلْنَا هذا الْقُرْآنَ

عَلَى جَبَلٍ " دون نزَّلنا تنبيها أَنَّا لو خوّلناه تارةً واحدة ما (خوّلناكم مراراً) إِذاً لرأيته خاشعاً. 3

يقول حسن طبل: "الفرق بينهما هو كالفارق بين ما يدرك بالعقل وما يدرك بالحس، أو بين "الخبر "و" المشاهدة "في قابلية الأول منهما للجدل والمكابرة بالنفي والإنكار، الأمر الذي يجعل إثباته والإقناع بحقيقة وجوده يقتضي قدراً من المبالغة والتأكيد لا يقتضي مثله الآخر" 4.

<sup>.</sup> الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، مادة ( نزل ) .  $^{1}$ 

ر بعد و المحروب على المورد على المورد المورد المورد و المورد المورد و المو

<sup>3</sup> الفيروز أُبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، (1964) . بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز ، طبعة المجلس الأعلى للشَّؤون الإسلامية ، القاهرة ، (د.ن) ، ص .82

طبل ، حسن ، (1998) . أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، (د.ط) ، (د.م) ، دار الفكر العربي ، ص $^4$ 

الفرق بين صيغتي (نزل ، وأنزل) كما أشار إليه المفسرون من أن الأولى \_ بما تنضوي عليه بنيتها من تضعيف تفيد معنى المبالغة ، غير أن المبالغة فيها لا تدل \_\_\_\_ كما لاحظوا \_\_\_\_ على تنجيم النزول أو كثرة التنزيلات ، بل على تأكيد معنى النزول أي المبالغة في إثبات وقوعه .

إنّ الناظر في السياقات القرآنية التي وردت فيها مادة ( التنزيل ) ، يلمح أن هذه السياقات تكاد تلتقي حول محور دلالي واحد ، هو إقرار حقيقة الوحي ، ودحض السبهات الكثيرة والافتراءات المتعددة التي أثارها الكفار والمشركون حول مصداقيته ، فلقد طعنوا من جهة من جهة حقيقة المتعددة التي أثارها أيلًى قَد جَآءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلِّنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ حقيقة السوحي، " قَالُواْ بَلَىٰ قَد جَآءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلِّنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ حقيقة السوحي، " ومن ثم جاء القرآن بما يؤكد هذه الحقيقة ويدعمها مادة التنزيل في الملك : 9) ، ومن ثم جاء القرآن بما يؤكد هذه الحقيقة ويدعمها في كثير من الآيات من بينها ، " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ مُ لَحَيْفُطُونَ في " (الحجر : 9)

وشككوا \_\_\_\_ من جهة أخرى \_\_\_ في مَلَك الوحي وأمينه (جبريل عليه الـسلام) ، فجاء القرآن \_\_\_ بمادة النتزيل \_\_ بما يجتث هذا الـشك مـن أساسه: "قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ وَهُدًى وَبُشْرَك لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ " لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَهُدًى وَبُشْرَك لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ " لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَهُدًى وَبُشْرَك لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ "

(البقرة: 97).

وكذبوا الموحى إليه \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_ من جهة ثالثة في دعوى الوحي وصدق البلاغ عن الله ، زاعمين افتراءً وبهتاناً أن ما ينطق به من آيات بينات هو ضرب من ضروب السحر ، أو من وسوسات الشياطين ، أو من تخليط العقل والجنون ، فنزل البيان القرآني بما يدحض هذا التكذيب ، ويقوض تلك الافتراءات ، مستخدماً مادة التنزيل حيناً ، ومادة التنزل حينا آخر

•

وقد أشار حسن طبل إلى جزئية دقيقة في هذا المجال حيث قال: "إذا كان "الوحي" قد استأثر بمادة النتزيل فإن "الموحى به" قد استأثر بمادة الإنزال ، وإذا كانت دلالة هذه المادة الأخيرة تخلو من معنى المبالغة أو التأكيد ، فذلك لأن الموحى به ليس كالوحي أمراً غيبياً يستطاع نفيه ، أو الجدل حول حقيقة وجوده ، لذا فالمواطن القرآنية التي وردت فيها مادة الإنزال مقترنة بالكتب السماوية على كثرتها على كثرتها ... ، وهذ

الملاحظة تدعم رأيه في أن الفارق بين صيغتي "نزل" و "أنزل" هو أن الأولى تفيد تأكيد ذلك الأمر الغيبي الذي حاول المكابرون إنكار حقيقته و هو (الوحي القرآني) ، أمّا الثانية فهي تعني الجانب الواقعي المحسوس من الوحي ( الموحى به ) في الكتب السماوية عامة" 1.

كلمة "تتزيل" مصدر للفعل المضعف "نزرَّل" والتضعيف يفيد التكثير والمبالغة . فأين تكمن المبالغة والتكثير في هذا التركيب ؟ بعض المفسرين أشار إلى أن المبالغة والتكثير عائدة إلى كثرة القرآن وعدد مرات نزوله ؛ إذ نزل منجما واستغرق ذلك فترة زمنية طويلة نسبيا ، إلا أن حسن طبل في معرض حديثه عن أسلوب الالتفات بين صيغتي "أنزل ونزَّل" أشار إلى أن هذه الآراء لا تتماشي مع نصوص أخرى من القرآن الكريم كان الحديث فيها عن الكتب السماوية الأخرى ، أما المبالغة فتكمن في تأكيد معنى النزول اي المبالغة في إثبات وقوعه ، ويتابع حديثه فيقول : " ولما كان الوحي أمراً غيبياً قد تفوق التسليم به شبهات المكابرة ولجاجة الجدل ، وكان الموحى به على العكس من ذلك أمرًا محسوسًا يقرع الأسماع وتردده الألسن اختيرت أقوى الصيغتين لجانب الوحي ( وهــي نــزَّل : الاصطباغ داللتها بمعنى المبالغة أو التأكيد ) ؛ وذلك تثبيتاً لقلب الموحى إليه \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_\_ والمؤمنين به من جهة ، ودحضا الفتراءات المنكرين ولجاجة المعاندين من جهة أخرى  $^{2}$  والذي يندرج على الفعل " نزَّل " يندرج على المصدر تنزيل من حيث معنى المبالغة . لكن أليس الذين قالوا بأن التتجيم وكثرة النتزيل من المعاني المستفادة التي توحي بها كلمة تنزيل ؟ نعم هذه المعانى وغيرها تحملها كلمة تتزيل ، لكن ليس من المبالغة ، وإنما من تكرار عين الفعل ولتوضيح ذلك قال ابن جني في بيان المناسبة بين الصيغ والمعاني: " ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على تكرير الفعل ، فقالوا : كسر ، وقطع ، ومنح . وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعانى فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل ، والعين أقوى من الفاء واللام ، وذلك لأنها واسطة لهما ، ومحفوفة بهما ، فصارا كأنهما سياج لها ، ومبذولان للعوارض دونها،... فلما كانت الأفعال دليلة المعانى كرروا أقواها ، وجعلوه دليلا على قوة المعنى المحدث به ، وهو تكرير الفعل

انظر: طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية ، ص63 .

فالذي أفاد كثرة التنزيل والتنجيم هو تكرار حرف الزاي في الفعل (نزل) ، (نزل) ، (تنزيل)

 $<sup>^{2}</sup>$  طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية ، ص $^{2}$ 

<sup>،</sup> ابن جني ، أبو الفتح عثمان ، (1952) . الخصائص ، تحقيق : محمد على النجار ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 2 / 155 .

# المبحث الثالث

# ب حض القضايا المعجميّة ودلالتها

القضية الأولى: كلمتا ( الله والرَّب ) ودلالتهما في سورة فصلت:

القضية الثانية: الترادف في سورة فصلت.

القضية الثالثة: الفرق بين الإرادة والمشيئة.

القضية الرابعة: الفرق بين (خلق وجعل).

القضية الخامسة : الفرق في استخدام الريح والرياح في القرآن الكريم وفي سورة فـصلت

#### القضية الأولى: كلمتا (الله والرَّب) ودلالتهما في سورة فصلت:

تساوى عدد الآيات التي ذكر فيها لفظ الجلالة (الله) وعدد الآيات التي ذكر فيها لفظ (الرب) في سورة فصلت ، وهنا تطرح بعض الأسئلة التي تحتاج إلى بعض التدبر للإجابة عنها ، ومن هذه الأسئلة:

- 1 \_\_\_\_\_ ما الفرق بين كلمتي الله و الرب ؟
- 2 \_\_\_\_\_ لماذا يرد في الآية الواحدة كلمتا (الله) و (الرب) ؟
- 3 \_\_\_\_\_ هل من دلالة معينة لتقارب تساوي عدد ورود كلمتي ( الله والرب ) في سورة فصلت ؟

#### الفرق بين الله والرب:

قال ابن منظور: " الإِلَهُ الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلهٌ عند متخذه والجمع الهية ، والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تَحُقُّ لها ، وأسماؤهم تَتَبُعُ اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه وهو بَيِّنُ الإِلهةِ والأَلهانيَّةِ ... وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن الشتقاق اسم الله تعالى في اللغة فقال: كان حقه إلاه أُدخلت الألف واللام تعريفاً فقيل ألإلاهُ ثم حذفت العرب الهمزة استثقالاً لها ، فلما تركوا الهمزة حَوَّلوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا: ألِلاهٌ فحرَّكوا لام التعريف التي لا تكون إلاً ساكنة ثم التقي لامان متحركتان فأدغموا الأُولى في الثانية فقالوا الله ... قال أبو الهيثم فالله أصله إلاه قال الله عز وجل: " مَا آخَذَ اللهُ مِن وَلَهٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِله بِمَا خَلَقَ " ( المؤمنون: 91 ) . قال ولا يكون إلّها حتى يكون مَعْبُوداً ، وحتى يكونَ لعابده خالقاً ورازقاً ومُدبِّراً وعليه مقتدراً ، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عُبِدَ ظُلُماً بل هو مخلوق ومُتَعَبَّد ، قال : وأصل إله ولاهٌ فقابت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح والموجاح وهو الستَّر إجاحٌ ، ومعنى ولاهٍ أن الخَلْق يَوْلَهُون إليه في حوائجهم ويَقْزَعون إليه في كل ما ينوبهم كما يولَهُ كل طفْل إلى أمه ".1

ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( أله ) وفي كلام ابن منظور هذا ، وكلام ( أبو الهيثم ) خلط كثير ، وخطأ كبير . فالله عز وجل ( لفظ الجلالة ) اسم مرتجل غير مشتق ، وهو الاسم الأصل أو الأساسي لله عز وجل ولعله الاسم الأعظم ، وإليه تنسب الأسماء الحسنى ، ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) . أما الإله فهي كلمة عربية مشتقة ، وقد وردت الكلمتان في سياق واحد ، قال تعالى : " إِنَّمَا إِلَيْهُكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنَهُ أَلَدِي لَا إِلَهُ هُوَ وَسِعَ كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ الله على الجامعة ) . ( هذا الكلام للدكتور عودة ، سمعته منه أثناء حديثنا في مكتبه داخل الجامعة ) .

" الرَّبُّ هو اللّه عز وجل هو رَبُّ كلِّ شيءٍ أي مالكُه وله الرُّبوبيَّة على جميع الخَلْق لا شريك له ، وهو رَبُّ الأَرْباب وملك المُلوكِ والأَمْلاكِ ولا يقال الربُّ في غَير اللَّهِ إلاَّ بالإِضافةِ … و الرَّبُّ يُطْلَق في اللغة على المالكِ والسَّيِّدِ والمُدَبِّر والمُرَبِّي والقَيِّم والمُنْعِم ". أ

وقال ابن فارس : " ( الراء والباء ) في اللغة : يدلان على أصول منها : إصلاح الشيء والقيام عليه ، فالرب : المالك والخالق ، والصاحب . والرب : المصلح للشيء . يقال ربَّ فلانٌ ضيعته ؛ إذا قام على إصلاحها ، والله جلُّ ثناؤه الرب ؛ لأنه مصلح أحوال خلقه "  $^2$  ورب كل شيء مالكه  $^3$  ، يقول ابن الأثير: " الرب يطلق في اللغة على المالك ، والسيد ، والمدبر ، والمربى ، والقيم والمنعم "

" الرَّبُّ في الأصل التربية و هو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدِّ التمام ، و لا يقال الرَّبُّ مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات ، وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله : " قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ " ( الشعراء : 23 ) ، و " قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ( الشعراء : 26 ) ، وجمع الرَّبِّ أرباب ، ولم يكن من حقِّ الرَّبِّ أن يُجمع إذ كان إطلاقه لا يتناول إلا الله تعالى ، لكن أتى بلفظ الجمع فيه على حَسَب اعتقاداتهم لا على ما عليه ذات الشيء في نفسه ، والرَّبُّ لا يقال في التعارف إلا في الله ، وجمعه أربَّةً، وربُوبٌ " .5

مما سبق يتبين لنا أنّ الرب معناه المربي لخلقه بنعمه ، ومغذيهم برزقه ، تربية جسمية بالأرزاق والطعام والشراب ، وتربية قلبية روحية بالوحى والعلم النافع ، وإرسال الرسل ، تربية حسية وتربية معنوية، فجميع المعاني التي دارت حولها كلمة الرب تدور حول المعاني الآتية: المربى ، المالك ، المصلح ، السيد ، كذلك نلاحظ أن كلمة ( رب ) لا تستخدم إلا عند إشعار الناس أنهم في حماية ربهم ورعايته وتوفيقه ، ومثال ذلك قوله تعالى : " رب العالمين " .

أمّا الإله معناه المعبود ، والإلهية هي العبادة ، فمعنى الإله المعبود ، كذلك كلمة ( الله ) تستعمل في الأمور الأساسية لكل صفة من صفات الله في مكانها .

ابن منظور ، لسان العرب ،مادة ( ربب ) ابن منظور ، السان العرب  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر : ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، 2 / 381  $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  انظر : الجوهري ، الصحاح ، مادة ( ربب ) .

<sup>4</sup> الجزري ، أبو السعادات المبارك بن محمد ، (1979) . النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، (د.ط) ، بيروت ، المكتبة العلمية ، 1 / 179 .

الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، مادة (رب) .  $^{5}$ 

قال تعالى : " إِذْ جَآءَةُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَنفِرُونَ ۞ " ( فصلت : 14 ) .

في الآية السابقة اجتمعت كلمتا ( الله والرب ) في الآية نفسها ، لكن عند تدبر هذه الآية نجد أنّ كلمة ( الله ) جاءت مع فعل العبادة ، وهذا من معاني الإله كما مرّ معنا سابقاً ، فالعبادة أقرب شيء للله ، لذلك ناسبها لفظ الجلالة الله .

أمّا قوله تعالى: " لَو شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً " هي مسوقة في باب الهداية ؛ لأن التقدير : لو شاء هداية الخلق ودعوتهم كان أنزل ملائكة ، فالرب هو الهادي والموجه والمرشد لذلك ناسب أن يقول ربنا.

والذي يؤكد أنّ من معاني كلمة ( الرب ) الهادي والموجه والمرشد قوله تعالى : " قُلَ إِنَّنِي هَدَ نِي يَوْكَد أَن مِن اللهُ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ " (الأنعام : هَدَ نِي اللهُ عَلَى : " قَالَ كَلَّا اللهُ عَلَى رَبِّي سَيَهُ دِين ﴾ " (الشعراء : 62) .

تكرر لفظ الجلالة (الله) ثلاث عشرة مرة في اثنتي عشرة آية في سورة فصلت ، وتكررت كلمة (الرب) اثنتي عشرة مرة في اثنتي عشرة آية في سورة فصلت ، فهل لهذا التكرار في عدد الآيات من دلالات معينة ؟

سورة فصلت من السور المكية التي نزلت في بداية الدعوة ، وللوقوف على دلالات ألفاظ القرآن الكريم لا بدّ من معرفة السياق العام للآية أو السورة ، وقد مرّ بنا سابقاً أنّ قضية العقيدة بحقائقها الأساسية هي التي تعالجها هذه السورة ، وكل ما في السورة هو شرح لهذه الحقائق ، واستدلال عليها ، وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق ، ولأن من أهداف هذه السورة هداية عباد الله أولاً ، ومن ثمّ عبادته سبحانه وتعالى ، ولأن الهداية سبب في العبادة ، ولأن العبادة هي السبب الرئيسي لوجود العباد لقوله تعالى : " وَمَا خَلَقَتُ ٱلجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ " ( الذاريات : 56 ) ؛ لذلك نجد أنَّ هذه السورة تكرر فيها لفظ الجلالة ( الله ) المعبود ، لأنّ العبادة هي الغاية الأولى ، ولأن القرآن الكريم في بدايات تنزله ، فلا بدَّ من الهداية أولاً ؛ لذا نجد أنّ تكر ار كلمة ( الرب ) الدالة على الهداية كان لذاماً حيث استمرت مع طول الفترة الزمنية التي استمر الرسول الكريم يدعو فيها عباد الله .

#### القضية الثانية: الترادف في سورة فصلت.

من القضايا اللغوية التي يرغب الباحث مناقشتها في هذا البحث، قضية الترادف في سورة فصلت ، فهي مسألة قديمة جديدة ، وقف عندها السلف موقفين متباينين . وقد ناقش أحمد بن فارس في كتابه (الصاحبي) هذه المسألة بأسلوب علمي ، قال فيه أن لا ترادف في القرآن الكريم ، ومما جاء في كتابه الذي أفرد فيه فصلاً بعنوان (الأسماء وكيف تقع على المسميات) ، قال فيه : "يسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين ، وذلك أكثر الكلام كرجل وفرس . وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحو عين الماء وعين المال وعين السحاب ، ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام . والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد وما بعده من الألقاب صفات . ومذهبنا أن كل صفة منها معناها غير معنى الأخرى" 1.

وانطلاقاً من هذه الحقيقة ، ننظر في استعمال الأفعال التالية : (عَمِلُ) و (فَعَلُ) و (وَلَعَلَ ) و السبب في صنَعَ) في القرآن الكريم ، كي نقف على الفروق الدقيقة في الاستعمال بين هذه الأفعال ، والسبب في اختيار الأفعال السابقة ، هو أن الحق تبارك وتعالى قال في سورة فصلت : " وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةِ مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا وَمَنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَآعَمَلُ إِنَّنَا عَلَمِلُونَ فَي " مِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَآعَمَلُ إِنَّنَا عَلَمِلُونَ فَي " (فصلت : 5) .

(عَـمِـلَ):

ورد الفعل ( عمل ) وما يشتق منه في القرآن الكريم أربعمئة وأربع عشرة مرة ، ومن هذه الآيات قوله تعالى :

\_\_\_\_\_ " إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴾ " ( البقرة: 62 ) .

<sup>.</sup> 20 ابن فارس ، الصاحبى ، ص 1

\_\_\_\_\_ " يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجُدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَقَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ ۚ " (النحل: 111) .

" وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِّيهِمَ أُجُورَهُمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّامِينَ ﴾ ( آل عمر ان: 57).

\_\_\_\_ " وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكَمًا وَعِلْمًا وَخَيَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَتِيِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ ﴾ " (الأنبياء: 74) .

" وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ الْفَاطْر : 37). وبتأمل جميع الآيات التي ورد فيها الفعل (عَمِلَ) ومشتقاته نلاحظ مايلي :

\_\_\_\_\_ وقع الفعل (عَمِلَ) مع الملائكة .

\_\_\_\_\_ وقع الفعل (عَــمِلُ ) مع الإنسان .

\_\_\_\_\_ وقع الفعل (عَــمِلَ ) مع الأنبياء والرسل.

\_\_\_\_ دارت دلالات كلمة العمل في الأعمال الصالحة والسبيئة .

\_\_\_\_\_ العمل لا يكون إلا من الإنسان .

\_\_\_\_\_ كلمة عمل في اللغة تدل على الامتداد وتواصل الحدث ، وأصله في لغة العرب المثابرة والتواصل ، لذلك يسمى الولاة (عمالاً) لأن في عملهم تدبر وامتداد في الزمن وتواصل وفي القرآن ما يؤيد هذا المعنى : قال تعالى : " يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا لَا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ المؤمنون : 51 ) .

قال أبو هلال العسكري: "وأما العمل فإنه لا يقال إلا لما كان من الحيوان دون ما كان من الجماد ولما كان بقصد وعلم دون ما لم يكن عن قصد وعلم ، قال بعض الأدباء: العمل مقلوب عن

العلم ، فإن العلم فعل القلب ، والعمل فعل الجارحة ، وهو يبرز عن فعل القلب الذي هو العلم وينقلب عنه " 1.

قال الراغب الأصفهاني: "لم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم البقر العوامل " <sup>2</sup>. <u>العمل هو:</u> تحويل الفكرة إلى واقع يدرك بالحواس سماعاً أو إبصاراً أو لمساً؛ بغض النظر عن درجة إيمان الفاعل بما يقوم به ، لذا فالأقرب للعمل هو الأداء .<sup>3</sup>.

دلالة الماضي (عَمِلَ) في هذا المقام دلالة عظيمة جداً ، فقد أفادت تحقق عمل الصالحات عند من يدعو إلى الله ـــــــــــ عز وجل ـــــــ ، وهنا يجب التوقف لنسأل أنفسنا هل زمان هذا الفعل انتهى ذلك أنه مسوق في الرسل ؟ وهل الدعوة إلى الله ـــــــ عز وجل ـــــــــ انتهت بانتهاء الرسل الكرام ؟ عند الإجابة عن هذين التساؤلين ، ندرك أن الدعوة إلى الله تعالى مستمرة ليوم الدين ، وأنّ دعاة اليوم عليهم أن يتصفوا بأخلاق الرسل الكرام وصفاتهم ، وأن تكون أعمالهم كلها صالحة لا يشوبها شائبة ، وأن تكون خالصة لوجهه تعالى ، ولو صنعوا ذلك لبدلوا كثيراً من أفعالهم وتصرفاتهم .

قال عبد العظيم المطعني: كل قول في الإسلام لا يراد بذاته ، بل لأنه منهج عمل ، وخطة تطبيق، اللهم إلا أساليب الدعاء فلا يراد منها إلا ذاتها لجلب نفع أو دفع ضرر . مع التذلل والخضوع إلى الله والتوكل عليه . ولهذا فإن القول الحسن في الإسلام وحده لا يكفي ، حتى يكون الداعية عاملاً بما يقول قدر طاقته .

ولهذا اشترط القرآن في الدعوة إلى الله أن يكون الداعية في نفسه ملتزماً ومذعناً للأوامر والنواهي . وإلا كان فتنة مدمرة ، وقدوة سيئة للناس 4.

# (فَعَلَ):

ورد الفعل (فَعَل ) وما يشتق منه في القرآن الكريم مئة وسبع مرات ، ومن هذه الآيات قوله تعالى:

---- " أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيل ﴿ " (الفيل: 1) .

<sup>.</sup> العسكري ، الفروق اللغوية ، ص 356 .

<sup>2</sup> الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص361 .

<sup>4</sup> المطعنى ، التفسير البلاغي للاستفهام ، ص14 .

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ (يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ (يونس: 106).

--- " وَأُمَّا ٱلجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ وَكَانَ أَبُوهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ وَعَنَ أَمْرِي ۚ ذَالِكَ صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ وَعَنْ أَمْرِي ۚ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ الكهف : 82 ) .

" وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ " (آل عمر ان: 135).

" يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُم ٓ وَأَهۡلِيكُم ٓ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيهَا مَلَيْكُم َ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيهَا مَلَيْكُم َ فَي غَلَيهَا اللَّهَ مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ " (التحريم: 6).

قال الراغب الأصفهاني: " الفعل التأثير من جهة مؤثر وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة ، ولِما كان بعلم أو غير علم وقصد أو غير قصد ، ولِما كان من الإنسان والحيوان والجمادات " أ.

والعمل أخص من الفعل ؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد ، وقد ينسب إلى الجمادات ، والعمل قلّما ينسب إلى ذلك 2.

الفعل هو: مرتبة أعلى وأرقى من العمل ؛ إذ إنه تحويل الفكرة واليقين إلى واقع ، بحيث يصير ذلك المعتقد سلوكاً للمرء يتجرد له ، ويلازمه عن محبة وإخلاص . ولذا قال ابن عطاء الله: " الأعمال صور قائمة ، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها " 3. فالإخلاص هو الذي يحول تلك الصور إلى فعل ، ومن غير إخلاص وصدق محبة تبقى أشباحاً .

ومن هنا كان الكلام في حد ذاته عملاً ؛ إذ إنه تحويل الفكرة إلى صورة حسية ، يدركها المحيطون بالأذن ؛ ويرتفع إلى مرتبة الفعل إذا لازمه يقين راسخ . ويظل في إطار العمل الذي يؤخذ حجة على صاحبه ؛ إن لم يتوافر هذا اليقين المحرك للأداء .

<sup>.</sup> الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، مادة (فعل) .  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر: المرجع السابق ، مادة (عمل) .

<sup>3</sup> البوطي ، محمد سعيد رمضان ، (9 نيسان 2008 ) . شرح الحكم العطائية . (د.ط) ، منتديات تونيزيا سات ، ، ص3 . www. Tunisia- sat . com . ملاحظة : الحكم العطائية لابن عطاء السكندري (ت 709 هـ ) .

ويتضح الفرق بين " العمل " و " الفعل " حين نقرأ قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم : " إن الله كتب الحسنات والسيئات : فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن همَّ بعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له سيئة واحدة " رواه مسلم 1.

فقد استخدم " عمل " دون " فعل " لأن عبداً كهذا لم يستكمل العزم واليقين والمحبة الصادقة لتلك الحسنة فلو استكملها لفعلها . فلما لم يستكملها ما استحق أن يرتفع إلى مرتبة الفعل ، وبقي مرتهناً في درجة العمل .

ومن رحمة الله ولطفه بعباده أنه يجبر الكسر، ويرفع تلك الأعمال التي اعتورها النقص والخلل ، وأقعدها عن أن تبلغ درجة الفعل . فهو – سبحانه – يرفع العمل الذي توفرت له درجة من الصلاح ؛ لأنه دليل على حسن نية صاحبه واستعداده للسير إلى الله 2.

لذا يقول جل شانه: " مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ الْعَرِّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ الْعَيْبُ وَمَكُمُ أُوْلَتِهِكَ هُوَ يَبُورُ ۚ " الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ هَمُ عَذَابُ شَدِيدُ ۖ وَمَكُرُ أُوْلَتِهِكَ هُوَ يَبُورُ ۚ "

(فاطر:10). إذ لا يمكن لكل واحد أن يرقى إلى مرتبة فعل الصالحات ؛ لما تحتاجه من طول تدريب ، وإقامة النفس على الخير حتى تصير الطاعة راحتها وروحها .

ومن جملة الحديث عن العمل والفعل نلحظ أن القرآن يعبر عن الإرادة الإلهية " بالفعل " ؛ إذ إنها قد بلغت في الكمال منتهاه ، وفي التحقق أعلاه . فنقر أ قول الله: " وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ " ( الأنبياء : 104 ) ، وقوله : " لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُلسَالُون " ، وقوله : " لِيَقَضِى آللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً " ( الأنفال : 44 ) .

<sup>-</sup>1 ابن الحجاج ، مسلم ، (1999) . صحيح مسلم ، حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة ، الشيخ خليل مأمون شيحا ، (ط6 ) ، بيروت ، دار المعرفة ، باب : إذا همّ العبد بحسنة كتبت وإذا همّ بسيئة لم تكتب ، 2 /329 .

 $<sup>^2</sup>$  الأرنؤوطي ، مهيب ، (2007/2/9) . مقال الفرق بين العمل والفعل ، موقع أهل القرآن . www.ahl-alquran.com/arabic/show\_article.php?main\_id=1098

ويؤكد القرآن أن العبادة عمل لا بد أن ينتهي بالمرء إلى فعلها سلوكاً ، فتتحول إلى خطى يسير بها على الأرض . فيقول تعالى : " يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلْخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴾ وَٱفۡعَلُواْ الحج : 77 ) .

فهذه أعمال تتتهي بصاحبها الذي أدمنها ، وأدام فعلها إلى الفلاح . ففعل الخير هنا هـو غايـة العبادة ، حتى ينطبع أثرها على النفس ، وهو ما لا يكون إلا بطول مجاهدة وصبر ، عندئـذ يـرى العبد في الظلمة نوراً يهديه .

ومن الفروق الدقيقة التي يمكن ملاحظتها حول كلمة (فعل) أنها تدل على سرعة الحدث وظهور الأثر ومنه الانفعال والاستجابة السريعة ، وقوة التأثير . وفي القرآن الكريم ما يؤيد هذه المعانى ، منها قوله تعالى :

" أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴿ الفيل : 1 ) .

" أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ الفجر : 6 ) .

" وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ " ( إبراهيم : 45 ) .

" كَذَ الِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ " ( المرسلات : 18 ) .

## (صَنع):

ورد الفعل (صنع ) وما يشتق منه في القرآن الكريم عشرين مرة ، ومن هذه الآيات قوله تعالى:

" ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْمَا أَوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْمَاكِرِ وَٱللَّهُ لِمَا يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۚ الْعَنكِبُوتِ : 45).

----- " وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤا إِنَّا نَصَرَىۤ أَخَذَنَا مِيثَنقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ قَالُوۡا إِنَّا نَصَرَىۤ أَخَذَنَا مِيثَنقَهُمۡ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ۚ " " فَأَغۡرَيۡنَا بَيۡنَهُمُ ٱللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ۚ " " (المائدة: 14).

قال الراغب الأصفهاني: " الصنع إجادة الفعل . فكل صنع فعل ، وليس كل فعل صنعاً ، ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل " 2.

قال أبو هلال العسكري: "وأما الصنع فإنه من الإنسان دون سائر الحيوانات ، والصنع يكون بلا فكر لشرف فاعله ، والفعل قد يكون بلا فكر لنقص فاعله ، والعمل لا يكون إلا بفكر لتوسط فاعله ، فالصنع أخص المعاني الثلاثة ، والفعل أعمها ، والعمل أوسطها. فكل صنع عمل ، وليس كل عمل صنعاً ، وكل عمل فعل ، وليس كل فعل عملاً . وفارسية هذه الألفاظ تتبئ عن الفرق بينهما ، فإنه يقال للفعل (كار) وللعمل (كردار) وللصنع (كيش) 3.

يلاحظ أيضاً أنّ الفعل ( صنَعَ ) لا يكون إلا من الإنسان كما أقرّ العسكري ، على حين يكون الفعل ( عَمِلُ ) و ( فَعَلَ ) من الإنسان ومن الملائكة ومن الجن ومن غيرهم .

من خلال الفروق الدقيقة السابقة ، بين الأفعال الثلاثة ، يتبين لنا بوجه جلي ، أنّ ك لا تستطيع استبدال كلمة بأخرى ، فالآية التي نحن بصددها " وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ٓ ءَاذَانِنَا وَقِرُ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِبَابٌ فَاعْمَل إِنَّنَا عَيمِلُونَ ﴿ " ( فصلت : 5) . لا نستطيع استبدال أيّ فعل مكان فعل العمل ؛ ذلك أنّ المعنى المراد من هذا الفعل لا يؤديه فعل آخر ؛ لأنّ المعنى المنشود والكامن وراء هذه الآية ، هو شمولية وتوسع العمل في الخير ، بمعنى أنّ عمل الخير غير مرتبط بطبقة معينة من الناس ، فكل شخص يستطيع عمل الخير بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي ، الغني بطرقه المختلفة ، والفقير لو تبسم بوجه جاره عمل خيراً ، فشمولية عمل الخير جاءت من التعميم على جنس البشر، ومن عدم تخصيص نوع العمل ، وهذا المعنى الشمولي ما كان ليكون في هذه الآية الكريمة لو استبدلنا أيّ فعل مكان فعل العمل .

### القضية الثالثة: الفرق بين الإرادة والمشيئة.

الرّاغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن مادة ( صنع ) .  $^2$  العسكري ، الفروق اللغوية ، ص 399 .

قال تعالى : " إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ﴿ " ( فصلت : 14 ) .

وقال تعالى : " وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ الْ الْبَقْرَة : 253 ) .

وقال تعالى : " مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ وَقَالَ تعالى : " مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ وَقَالَ تعالى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بالنظر في الآيات السابقة ، نلاحظ أنّ الحقّ سبحانه وتعالى قال في سورة فصلّت : " لو شاء " ، ولم يقل : " لو أراد " ، وفي آيتي البقرة والإسراء ، جمع الله تعالى في الآية الواحدة بين الإرادة والمشيئة ، فهل يوجد فرق بين الإرادة والمشيئة ؟ أم هما بمعنى واحد ؟

في أثناء دراسة كتاب حجج القرآن لأبي الفضائل ، استوقف الباحث ما قاله مِنْ أن الإرادة والمشيئة واحد ، ثم ذكر نص الآيات التي وردت في القرآن الكريم لكل من فعلي الإرادة والمشيئة ، وهذا يعني أن الترادف موجود في القرآن الكريم في نظره . ولكن كثيراً من الباحثين ينكرون وجود الترادف في القرآن ، ويبينون الفروق الدقيقة بين الألفاظ التي تبدو متشابهة ، لذا لا بدّ من وجود فروق دقيقة بين اللفظين ، ولتوضيح ذلك أسجل مايلي :

قال ابن منظور: "المَشيئةُ الإِرادة شِئْتُ الشيءَ أَشاؤُه شَيئاً ومَشيئةً ومَشاءة ومَشايةً ، والاسم الشيئةُ ، والمَشيئةُ ، والمَشيئةُ ، والمَشيئةُ ، والمَشيئةُ ، والمَشيئةُ ، والمَشيئة ، وقالوا كلُّ شيءٍ بِشيئةِ اللّه بكسر الشين مثل شيعةٍ أي بمَشيئتِه ، وفي الحديث أَن يَهُوديّاً أَتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال إِنَّكُم تَنْذِرُون وتُشْرِكُون تقولون ما شاءَ اللّهُ وشِئتُ فأَمرَهم النبيُّ صلى الله عليه والله وشئتُ وما شاءَ الله وشئتُ الشيءَ أَشاؤُه وإنما فَرق بين قوله ما شاءَ الله وشئتُ وما شاءَ الله وشئتُ الشيءَ أَشاؤُه وإنما فَرق بين قوله ما شاءَ الله وشئتُ وما شاءَ الله عليه والترتيب ، وثم تَجْمَعُ وتُرتَّبُ فمع الواو يكون قد جمع بيْنَ الله وبينه في المَشيئةِ ، ومَع ثُمَّ يكون قد قَدَّمَ مشيئة الله على مَشيئتِه والشَّيءُ معلوم " 2.

<sup>. 12</sup> موقع شبكة دهشة ، ص 12 انظر الرازي ، أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار ، (د.ت) . حجج القرآن ، (د.ط) ، موقع شبكة دهشة ، ص  $^{1}$ 

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=

ابن منظور ، لسان العرب مادة ( شيأ ) .  $^2$ 

المشيئة: الإرادة وأصلها الهمز، تقول شاء الشيء يشاؤه مشيئة وشيئاً، ويجوز تليين همزته فتصير ياء ثم تدغم في الياء فتصير مشية بوزن برية أ. أمّا الجوهري فقال: " الإرادة: المشيئة " 2. وقال الزبيدي: " أكثر المتكلمين لم يفرقوا بينهما، وإن كانتا في الأصل مختلفتين، فإن المشيئة في اللغة الإيجاد، والإرادة طلب " 3.

قيل الإرادة هي العزم على الفعل ، أو الترك بعد تصور الغاية المترتبة عليه من خير أو نفع ، أو لذة ، أو نحو ذلك .

وهي أخص من المشيئة ، لأن المشيئة ابتداء العزم على الفعل ، فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف إلى القوة ، والظن إلى الجزم ، فإنك ربما شئت شيئاً ولا تريده لمانع عقلي أو شرعي . وأمّا الإرادة فمتى حصلت صدر الفعل لا محالة 4.

قال الجرجاني: " الإرادة هي ما لا يتعلق دائماً إلا بالمعدوم ، فإنها صفة تخصص أمراً ما لحصوله ووجوده " 5.

مشيئة الله عبارة عن التجلي الذاتي والعناية السابقة الإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود ، وإرادت ه عبارة عن تجليه الإيجاد المعلوم ، فالمشيئة أعم من الإرادة 6.

قال الشافعي: " أخبر الله في كتابه أن المشيئة له دون خلفه ، والمشيئة إرادة الله . يقول الله عن وجل عن وجل عن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله " ، فأعلم خلقه أن المشيئة له " 7.

عن وهب بن منبه قال: قرأت نيّفاً وتسعين كتاباً من كتب الله، منها سبعون ظاهرة في الكنائس، ونيّف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، ووجدت فيها كلمات مَنْ وكل إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر 8.

جاء في الحديث الشريف: " مَنْ حلف على شيء فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ". يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، والاستثناء العرفي: هو حقيقة عرفية تطلق على ( إن شاء الله) وإن كان مجازاً في الأصل ؛ لأنه شرط 1.

<sup>·</sup> الحنبلي ، محمد بن أبي الفتح ، (1981) . المطلع على أبواب الفقه ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي ، (د.ط) ، بيروت ، (د.ن) ، 1 /340.

<sup>2</sup> الجوهري ، إسماعيل بن حماد ، (1979) . الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، (ط 2 ) ، بيروت ، دار العلم للملايين ، مادة (رود) .

ركو ) . الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني : تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج وآخرون ، الكويت : مطبعة حكومة الكويت ، 1965 م ، مادة "شيأ ) .

أ العسكري ،الفروق اللغوية ، ص 64 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الجرجاني ، التعريفات ، باب الألف .

الجرجاني ، التعريفات ، بب الالك : 6 المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، (1410 هـ ) . التوقيف على مهمات التعاريف ، تحقيق : محمد رضوان الداية ، (ط 1) ، بيروت ، دار الفكر المعاصر ، ، فصل المداد 1/586

<sup>8</sup> المرجع السابق ، 4 / 154.

دلت النصوص من الكتاب والسنة والإجماع على أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها ، وأن مشيئة الله عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة ، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقاً لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم ، وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال باختيارهم ، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء إما بالمدح والمثوبة ، وإما بالذم والعقوبة وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعل لا ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً ؛ لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها 2.

قال الأصفهاني: " ... المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته وإن كان قد يستعمل في التعارف موضع الإرادة ، فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد ، ومن الناس هي الإصابة ، والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء ولذلك قيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة ... ومن الفرق بينهما أنّ إرادة الإنسان قد تحصل من غير أن تتقدمها إرادة الله ، فإنّ الإنسان قد يريد أن يموت ويأبي الله ذلك ومشيئته لا تكون إلا بعد مشيئته لقوله: " وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءُ مِن شَآءَ مِنكُم أَن يَشَآءً الله وَمَا تَشَآءُون إلا الكفار : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله يعالى : " وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءُ وَنَ إِلّا أَن يَشَآءُ الله وَمَا الله وَمَا الله الكفار : الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله تعالى : " وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءُ الله وَمُ الله وَمَا الكفار : الأمر الينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله تعالى : " وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ الله وَمُ الله وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ الله وَمُ الله وَمُ الله الكفار : الأمر الينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله تعالى : " وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءَ الله وَلَا الكفار : الأمر الينا إلى الكفار : الأمر الينا المنا الله الكفار : الأمر الينا الله الكفار : الأمر الينا المنا الله الكفار : الأمر المنا الله الكفار : الأمر اله الكفار : الأمر الله الكفار الكفار

مما سبق يرى الباحث أنّ المشيئة تتعلق بعلم الله وحكمته ، والإرادة تتعلق في تحققه على خلقه

قــال عمــر بــن ســليمان الأشــقر : والمحققــون مــن أهــل الــسنة يقولــون : الإرادة في كتاب الله نوعان : إرادة قدرية خلقية ، وإرادة دينية شرعية .

فالإرادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. فالإرادة الشرعية كقوله تعالى: " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ" ( البقرة: 185)،

أبو جيب ، سعدي ، (د.ت) . القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، (ط 2) ، دمشق ، دار الفكر ، 1 53 .  $^2$  اللالكائي ، اعتقاد أهل السنة ، 4 / 154 .

 $<sup>^{104}</sup>$  المنطقي المعد المن المعد  $^{104}$  الموردات أن المعردات المعرد

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد ، إلا إذا تعلق به النوع الشاني من الإرادة ، وهذه فهذا النوع من الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر ، ولا يأمر بها ولا يرضاها ، وإن كان شاءها خلقاً وإيجاداً . وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثبت عليها الصحابها ، ويدخلهم الجنة ، وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينصر بها العباد من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين . وهذه الإرادة تتتاول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدث والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات ، التي يقال فيها : ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وهذه الإرادة مثل قوله تعالى: " فَمَن يُردِ الله أن يَهْدِيهُهُ يَشْمَرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُردِ أَلله أن يَهْدِيهُهُ وَشَرَحٌ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ الله وَمَن يُردِ أَلله أن يَهْدِيهُ وَالله الله لا يخرج عنها أكر مَن يُردِ أَلله الله وهذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أكر مَن يُرد أن يُضِلَّهُ وَمُنون آلكُونية داخلة في مراد الله ومشيئته ، وهذه يستنرك فيها المومن أحد من الكائنات ، فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته ، وهذه يستنرك فيها المومن ويحبونه ، ويصلي عليهم هو وملائكته ، وأهل النار ، وأولياء الله وأعداؤه ، وأهل طاعته الدنين يحبهم ويمقتهم ويمقتهم ويلع نهم اللاعنون . وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث منها ال

# القضية الرابعة: الفرق بين (خَلَقَ وجَعَلَ).

قال تعالى " قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكَفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ "(فصلت: 9).

وقال تعالى " وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ " (فصلت : 10).

ابتدأ الحقُّ سبحانه وتعالى الآية العاشرة من سورة فصلت بالفعل (جَعَلُ) ، والآية السابقة لهذه الآية بالفعل (خَلَقُ) ، فهل يوجد فرقٌ في المعنى بين الفعلين ؟ للإجابة على هذا السؤال نسرد المعاني الآتية :

106

<sup>1</sup> الأشقر ، عمر بن سليمان ، (دبت) . الإيمان بالقضاء والقدر ، (دبط) ، منتدى أهل السنة ، ص 105 . http://alsonaa.yoo

جعل : جَعَلَ لَفْظ عام في الأفعال كلها ، وهو أعمّ من فَعَلَ وصنع وسائر أخواتها ، ويتصرف على خمسة أوجه ، الأول : يجري مجرى صار وطَفِقَ فلا يتعدى نحو : جعل زيد يقول كذا .

الثاني: يجري مجرى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى: " ٱلحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلشَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ﴾ " (الأنعام: 1) .

الثالث: في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه نحو: " وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ أَفْبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۚ إِلَيْكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ أَفْبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ " ( النحل :72 ) .

الرابع: في تصيير الشيء على حالة دون حالة نحو: " ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا شَكَامً اللَّهَ اللهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَي " ( البقرة: 22) .

والخامس: الحكم بالشيء على الشيء حقّا كان أو باطلاً نحو قوله تعالى: " وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَزَنِى اللهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَزَنِى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَاعِلُوهُ مِنَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَلّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَل

خَـلَـقَ: الخلقُ أصله التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء ؛ قال تعالى : " إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَبِّرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَآبَةٍ يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ هَ " (البقرة: 164) وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ هَ " (البقرة: 164) ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحو : " هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِهَا زَوْجَهَا لِيَنَ ءَاتَيْتَنَا لِيَمَا فَلَمَّ اللهَ وَاللَّهُ رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا لِيَعْمَا فَيَ اللهَ وَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَلَّ فَلَمَّ آ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهُ رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَ اللهُ وَلَيْ الْمَالِيْ ءَالَيْقَالَ وَعَوْا ٱللَّهُ رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنَا

<sup>.</sup> الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ، ص99

صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ : 189) ، وليس الخلق الذي هو الإبداع إلاَّ لله تعالى ولهذا قال في الفصل بينه تعالى وبين غيره : " أَفَمَن تَخَلُقُ كَمَن لَا تَخَلُقُ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ " (النحل : 17) . أ

وبعد سرد هذه المعاني لكلا الفعلين ، التي تبرز الفروق الدقيقة في استعمال كل منهما ، نذكر قول ابن عاشور في هذا المقام الذي يجيب بدوره عن السؤال الذي طرحناه سابقاً .

قال ابن عاشور: "عطف على فعل الصلة لا على معمول الفعل ، فجملة (وجعل فيها رواسي) الخ صلة ثانية في المعنى ، ولذلك جيء بفعل آخر غير فعل خلق لأن هذا الجعل تكوين آخر حصل بعد خلق الأرض ، وهو خلق أجزاء تتصل بها إما من جنسها كالجبال وإما من غير جنسها كالأقوات " 2.

فالخلق الأصل من عند الله ، أمّا الجعل هو تصرف الله عز وجل في خلقه في كيف يكون الخلق وتصرفاتهم .

القضية الخامسة : الفرق في استخدام الريح والرياح في القرآن الكريم وفي سورة فـصلت

قال تعالى: " فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خَّسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَا لَهُ عَلَيْهِمْ عَذَا اللَّهُ نَيَا لَهُ عَلَيْهِمْ عَذَا اللَّهُ نَيَا لَهُ عَلَيْهِمْ عَذَا اللَّهُ نَيَا لَّهُ فَا لَا لَهُ نَيَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ نَيَا اللَّهُ نَيَا لَهُ فَيَا لَهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

من المباحث في دلالات الجموع ، تخصيص بعض الجموع الواردة في القرآن بدلالات مخصوصة ، ومنها قولهم : إن ( الرياح ) في القرآن ما جاء إلا في سياق الرحمة ، وأمّا ( الريح ) فللعذاب ، ذكر ذلك الحريري  $^{3}$  ، والزركشي  $^{4}$  ، والسيوطي  $^{5}$  ، ولم يشذ عن ذلك إلا في مواضع يسيرة

المرجع السابق ، مادة ( خلق ) .  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن عاشور ، التحرير و التنوير ، 25 / 237 .

<sup>3</sup> الحريري ، درة الغواص ، ص120 .

<sup>4</sup> الزركشي ، البرهان ، 4 /13 .

<sup>.</sup> السيوطي ، الإتقان ، 2 /300 .

وقد جاء في معجم الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : كان إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه ... وقال : " اللهم إني أسألك خير هذه الريح ... اللهم اجعلها رياحاً و  $^1$  " اللهم إني أسألك خير هذه الريح ... اللهم اجعلها رياحاً و  $^1$  ".

وقد استدل الحريري ، والسيوطي بهذا الحديث ، على تخصيص المفرد بالعذاب والجمع بالرحمة.

لكن باستقراء جميع الآيات التي اشتملت على كلمة ( الريح ) في القرآن الكريم نجد أنها وردت تسع عشرة مرة ، وسيقت في العذاب تارة وأخرى في الرحمة ومن أمثلتها :

قوله تعالى : " هُو ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّنَوۤاْ أَنَّهُمَ أُحِيطَ بِهِمَ ۚ دَعَوُا ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّنَوٓاْ أَنَّهُمَ أُحِيطَ بِهِمَ ۚ دَعَوُا ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّنَوٓاْ أَنَّهُمَ أُحيطَ بِهِمَ فَعَوْا ٱللَّهَ عَلَيْهِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا مِنْ هَيذِهِ عَلَيْكُونَ وَ مَن ٱلشَّيكِرِينَ ﴿ اللهَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ٱلدِّينَ لَهِ لَا يَعْفُوا اللهَ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الشَّيكِرِينَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقوله تعالى : " أَمْر أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعًا ﴿ الْإِسراء : 69 ) .

وقوله تعالى : " فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرى بِأُمْرِهِ ـ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ " ( ص : 36 ) .

وقوله تعالى: " فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلَ هُو مَا السَّتَعْجَلْتُم بِهِ - لَو يَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ " ( الأحقاف : 24 ) .

وقوله تعالى : " مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّبُحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞ " ( ابراهيم : 18) .

من خلال الأمثلة السابقة نستطيع أن نخلص إلى الحقيقة التي تؤكد أنّ كلمة (الريح) لم تخصص في العذاب فقط، ولا شك أن الأمثلة السابقه تبطل ما ذهبوا إليه من تخصيص المفرد بالعذاب، وأمّا الحديث الذي استدلوا به فقد وصفه الألباني: بالنكارة والبطلان 2.

أمّا كلمة ( الرياح ) فقد وردت في القرآن الكريم عشر مرات وخصصت بالرحمة ، ومن أمثلتها

2 الألباني : محمد ناصر الدين ، (2000) . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (ط1) ، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، 12 /221 .

الطبراني ، المعجم الكبير 11 /213 .

قوله تعالى: " وَهُو ٱلَّذِف يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً فَوله تعالى: " وَهُو ٱلَّذِف يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ۚ كَذَالِكَ خُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ۚ كَذَالِكَ خُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ فَي " ( الأعراف : 57 ) .

فالصواب أنّ المحدد لدلالة صيغة المفرد ( الريح ) هو السياق الواردة فيه ، وما ذكر من التخصيص لا دليل عليه ، بل هو معارض بالقراءات المتواترة ، أمّا تخصيص دلالة الجمع ( الرياح ) بالخير فهذا لا شكّ فيه ، بدليل الأمثلة السابقة وباقي الشواهد القرآنية التي تثبت فيها هذه الحقيقة .

ويمكن أن نسجل ملاحظة عامة هي أنّ ( الريح ) استعملت في القرآن الكريم للدلالة على العذاب والدمار بشكل عام .

وأمّا ما ورد من الآيات القليلة التي توحي فيها دلالة الكلمة بغير ذلك ، فيمكن حملها على أنّ ( الريح ) فيها وردت بمعنى الرائحة ، وهذا أمر وارد في معاجم اللغة .

وفي آيات أخرى وصفت الريح بأنها طيبة كقوله تعالى : " هُو ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّواْ أَبُهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَإِنْ أَنجِيْتَنَا مِنْ هَيذِهِ عَلَى مَنَ عَن اللهُ عَلَى الله على حقيقة دلالتها في الشَّكِرِينَ ﴿ الله الغضب .

وفي آية أخرى وصفت ( الريح ) بأنها " فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِى بِأَمْرِهِ ـ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَفَي آية أَخْرَى وَصَفَت ( الريح ) بأنها صارت رخاء بأمر سليمان عليه السلام " ( ص : 36 ) ، وهذا أيضاً يدل على أنها صارت رخاء بأمر سليمان عليه السلام الذي جعل الله عز وجل له ملك الأرض يحكم فيها كما يشاء .

# المبحث الرابع

# بعض القضايا النحوية ودلالاتها

القضية الأولى: إعراب الحروف المقطّعة ودلالاتها

القضية الثانية : البناء للمجهول في سورة فصلت .

القضية الثالثة: القول في "غير ".

القضية الرابعة: أسلوب الحصر في سورة فصلت.

## القضية الأولى: إعراب الحروف المقطعة .

تزخر سورة فصلّت بالعديد من القضايا النحوية التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ، ومن هذه القضايا إعراب الحروف المقطّعة كون هذه السورة افتتحت بها ، فهل هي حروف فعلاً ؟ أم أسماء ؟ وما إعرابها ودلالتها في كلتا الحالتين ؟

قال ابن هشام: "وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفرداً أو مركباً ، ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه". 1

وقد تباينت آراء العلماء في إعراب الفواتح القرآنية ، فمنهم من ذهب إلى أن الفواتح تعرب مبتدأ ، وذهب آخرون إلى أنها خبر ، وغيرهم إلى أنها مفاعيل الأفعال محذوفة ، أو حروف للقسم أو الحكاية .

وهذه بعض آراء النحاة على اختلاف مدارسهم النحوية تعرض بشيء من التفصيل .

تحدث سيبويه عن الفواتح في باب مستقل سماه "باب فواتح السور "فقال: "أمّا (حصم) فلا ينصرف جعلته اسماً للسورة أو أضفته إليه ، لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي نحو: هابيل وقابيل ، قال الشاعر (وهو الكميت): 2

(الطويل)

تأوَّلَها مِنَّا تَقِيٌّ ومُعْرِبُ 3

وَجَدْنَا لكم في آلِ حاميمَ آيةً

وقال الحِمّاني:4

( الرجز )

قد عَلِمَتْ أبناءُ إبراهيما "5

أو كُتُباً بُيِّنَ مِن حامِيما

وقد نقل رأي سيبويه أبو جعفر النحاس ، قال : " مذهب سيبويه في " ألـم " وما أشبهها أنها لم تعرب وأنها بمنزلة حروف التهجي فهي محكية ، فلو أعربت ذهب معنى الحكاية " .6

<sup>1</sup> ابن هشام ، جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله ، (2005) . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، (د.ط) ، القاهرة ، دار الطلائع ، 2/2/2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الكميّت بن زيد الأسدي ( 60هـ ـــ 126هـ ) ، شاعر عربي من شعراء العصر الأموي ، سكن الكوفة واشتهر بالتشيع .

<sup>3</sup> الأسدي ، الكُميت بن زَيد ُ، ( 2000 ) . ديوان الكميت بن زيّد الأسدي ، جمع وشرح وتّحقيق : محمد نبيل طريفي ، (ط1 ) ، بيروت ، دار صادر ، ص33 . <sup>4</sup> نباتة بن عبدالله الحِمّاني من بني شيبان ( ت 225هـ ) ، وهو من شعراء الدولة العباسية .

<sup>6</sup> انظر: الدجني ، الإعجاز النحوي في القرآن الكريم ، ص232

أما المبرد فلم يفصح عنها إذ اكتفى بالقول: "وأما فواتح السور فعلى الوقف لأنها حروف متقطعة  $^{1}$ 

أما الكسائي والفراء فقد عداها خبراً لمبتدأ محذوف طبقاً لتقدير العرب ، إلا أنّ الفراء أجاز أن تكون مبتدأ .

وروى النحاس (ت 338 هـ)، أنها لم تعرب لأنك لم ترد أن تخبر عنها بشيء  $^2$ . ومن النحاة المتأخرين عبد الرحمن الأنباري (ت 577 هـ)، الذي قال إنها أحرف مقطعة مبنية غير معربة  $^3$ .

أما أبو البقاء العكبري (ت616هـ) فيقول في الفواتح: "هذه الحروف المقطعة كل واحد منها اسم، والدليل على أنها أسماء أن كلاً منها يدل على معنى في نفسه وهي مبنية ؛ لأنك لا تريد أن تخبر عنها بشيء وإنما يحكي بها ألفاظ الحروف، فهي كالأصوات نحو غاق في حكاية صوت الغراب، أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه:

الأول : الجر على القسم وحرف القسم محذوف وبقي عمله بعد الحذف لأنه مراد ، فهو كالملفوظ به كما قالوا : " الله ليفعلن في لغة من جر " .

الثاتي: موضعها النصب ، إما على تقدير حذف القسم كما تقول : الله لأفعلن والناصب فعل محذوف تقديره " التزمت الله ، أي اليمين به " . وإما مفعول به تقديره اتل (حم) .

الثالث : موضعها رفع بأنها مبتدأ وما بعدها خبر " .4

أما الزمخشري (ت 538هـ) فقد قال: قيل إنها أسماء كما يقال واحد اثنان ثلاثـة، وقـال ألا ترى أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها، ثم تابع كلامه ليقول: إن العرب اختلفوا فيها أهي معربة أم مبنية، وقيل: إن سكونها على الوقف، وقال: وقيل للقسم إن القرآن والقلم بعـد هـذه الفـواتح محلوف بهما، وتساءل هل لهذه الفواتح محل من الإعراب؟ قلت نعم لها محل من فيمن جعلها أسماء للسور؟ لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام.

فإن قلت : ما محلها ؟ قلت : يحتمل الأوجه الثلاثة أما الرفع فعلى الابتداء وإما النصب والجر. 1

<sup>1</sup> المبرد ، المقتضب 3 /355 .

 $<sup>^{2}</sup>$  النحاس ، إعراب القرآن ، ص 32 .

د ابن الأنباري ، البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 /43 .

 $<sup>^{4}</sup>$  العكبري ، إملاء ما من به الرحمن ، 1 / 10 .

نعم هي أسماء مسمياتها ، وأما القول إنها حروف فهذا من باب المجاز، فنحن لا ننطق حرفاً وإنما ننطق كلمة ، والتنغيم الصوتي في النطق مرتبط بالمستوى النحوي ولا بد أن يكون له دلالة واضحة في الإعراب ، فكيفية النطق وارتفاع النبرة الصوتية ، وتوظيف المقام ، والنظر لما بعدها، يوحى بالرفع إجلالاً وإكراماً .

وأود أن أقول هنا: إن البحث في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور ، ومنها (حم ) مازال بكراً . وإن هناك أسئلة كثيرة يمكن أن تكون مجالاً للبحث والدراسة ، منها:

\_\_\_\_\_ ما صلة هذه الحروف بالسورة التي وردت في بداياتها ؟

\_\_\_\_\_ لماذا ذكرت هذه الحروف دون غيرها من حروف العربية ؟

\_\_\_\_\_ لماذا ذكر حرف واحد في بداية بعض السور ، وحرفان في سور أخرى ، وثلاثة حروف في غيرها ، وأربعة حروف ، وخمسة حروف ؟

\_\_\_\_\_ هل لهذه الحروف علاقة بأعداد الآيات في السور التي ترد فيها ، أو بمضمون هذه السورة ؟

إنني أطرح هذه الأسئلة ، وأنا على يقين من أن الأيام القادمة ، ووسائل العلم المتطورة ، والبحوث المستمرة ستجيب عنها وعن غيرها ، ضمن الحقيقة المقررة بأن الله عز وجل لم يذكر في القرآن الكريم شيئاً إلا قدّر أن الإنسان قادر بعون الله على الوصول إلى فهمه وتفسيره والإفادة منه .

## القضية الثانية: البناء للمجهول في سورة فصلت.

يرى البلاغيون أن لحذف الفاعل دواعيَ لفظية وأخرى معنوية ، فمن الأُولى: القصد إلى الإيجاز في العبارة كقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ " (النحل: 126) ومنها المحافظة على السجع في الكلام المنثور نحو قولهم: من طابت سريرتُه حُمِدَتْ سيرتُه إذ لو قيل: حمد الناس

 $<sup>^{1}</sup>$  الزمخشري ، الكشاف بتصرف 1/1

سيرتَه لاختلف إعراب الفاصلتين (سريرته وسيرته)  $^{1}$ ، ومن الدواعي المعنوية أن يكون الفاعل معلوماً للمخاطب لا يحتاج إلى ذكره  $^{2}$ .

1\_ بناء الفعل ( فُصل ) للمجهول في قوله تعالى : " كِتَنبُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ " ( فصلت : 3 ) .

ولمعرفة دلالة تعبير الفعل المبني للمجهول " فصلّت " لا بدّ من الربط في العلاقة بين الينص القرآني وسياق حال العرب وقت نزول هذا النص القرآني ، فقد نزلت سورة فصلّت في بدايات الدعوة ، وحال المشركين هو التشكيك والتكذيب للقرآن ومضمونه ، لذا نأى وترفع الخالق سبحانه وتعالى أن يذكر اسمه في مقام شك وتكذيب .

قال الشنقيطي (ت 1393هـ): المسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى: " فصلّت آياته " هو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن ، لا يكون إلا من الله وحده ، وما تضمنته هذه الآية الكريمه من تفصيل آيات هذا الكتاب ، جاء موضحاً في آيات أخر ، مبيناً فيها أن الله فصله على علم منه وأن الذي فصله حكيم خبير ، وأنه فصلّه ليهدي به الناس ويرحمهم ، وأن تفصيله شامل لكل شيء 3.

هذا من جهة ، ولعل علماءنا الأوائل ، الذين لم تكن وسائل العلم الحديثة ، ووسائل الاتصال قد انكشفت لهم ، حسبهم هذا التفسير الجيد الذي توصلوا إليه ، ولكنا في العصر الحاضر يجب أن ننظر إلى الأمر نظرة علمية أوسع ، ولنا أن نتساءل عن دلالة ( الكتاب ) ودلالة ( القرآن ) في هذه الآية الكريمة ، بل وفي كل الآيات الكريمة التي جمعت بينهما في سياق واحد . كقوله تعالى في أول سورة الحجر " الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلۡكِتَبِ وَقُرۡءَانٍ مُّبِينٍ ﴿ " ، وقوله تعالى في أول سورة النمل " طسَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرۡءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ " ، وفي سورة الواقعة ، " إِنَّهُ لَقُرۡءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ " ، وفي سورة الواقعة ، " إِنَّهُ لَقُرۡءَانُ كَرِيمُ ﴿ فِي كِتَابٍ مُّبَينٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ويرى الباحث هنا \_\_\_\_ بعجالة \_\_\_ إن الكتاب هو كتاب الله الخالد ، كتاب الله الأم ، الذي سمّاه ( أم الكتاب ) ومنه تفرعت الكتب السماوية على رسل الله عز وجل ، تحمل شرائعه لهؤلاء الأقوام في عصور هم المتعاقبة ، وشاءت حكمة الله عز وجل أن يتنزل كتاب أمة محمد \_\_\_\_

 $<sup>^{-}</sup>$ عتيق ، عبد العزيز (1985) . علم المعاني ، (د.ط) ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ص  $^{-}$  137 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المرجع السابق ، ص 138 .

 $<sup>^{3}</sup>$  الشنقيطي ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،  $^{3}$  .

صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ على صورة قرآن يتلى على الناس ترتيلاً محدداً كما قرأه جبريل عليه السلام ، هذا ( القرآن ) هو معجزة محمد عليه الصلاة والسلام ، الذي نزل يفصل آيات كتاب الله كما هي في كتاب الله المكنون ، ولذلك بني الفعل للمجهول ، لأنه أجل وأسمى من أن يذكر ، وحتى يثير التساؤل في الناس إلى يوم الدين ما الكتاب وما القرآن ؟.1

2 \_ بناء الفعل ( رُجِعْتُ ) للمجهول في قوله تعالى : " وَلَإِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ رَ لَلْحُسْنَىٰ " ( فصلّلت : 50 ) .

فما الحكمة في قول الحقّ سبحانه وتعالى: " وَلَئن رُجِعْتُ " ولم يقل: " ولئن رَجَعْتُ " ؟ بالرجوع إلى سياق الآية الكريمة نجد أنّ المشركين لا يؤمنون بالبعث والنشور ويشككون فيه ، هذا من جانب ومن جانب آخر لو قال الحقّ: " ولئن رَجَعْتُ " لأفاد ذلك أنّ عملية الرجوع إلى الله ، \_\_\_\_ وهي لا نتمّ إلا بعد الوفاة \_\_\_\_ بيد البشر يتحكمون بها وقتما شاؤوا كأن وقت الرجوع والقيام به بأيديهم ، وهذا هو المعنى الذي يفيده الفعل (رَجَعَ) المبني للمعلوم ، ومن أجل دفع هذا الفهم جيء بالفعل على صيغة المبني للمجهول ، ليؤكّد الحقّ هذه الحقيقة وهي أنّ الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى ، فقد وافق الحذف اللفظي في هذه الآية الحذف المعنوي ، وهذا هو الإعجاز البياني بعينه . وهذا المعني الجليل لبناء الفعل للمجهول في هذه الآية يذكر أيضاً بالفعل (رددت) مبنياً للمجهول في قوله تعالى في سورة الكهف : " وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَإِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لَأَجِدَنَ خَيَرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ " (لكهف : 36) .

القضية الثالثة: القول في "غير ".

وردت كلمة "غير " في القرآن الكريم مئة وثلاثاً وأربعين مرة أ ، وهي اسم ملازم للإضافة في المعنى 2 ، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم ، منها قوله تعالى : " صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرًا الصَّالِينَ قَيْلَ " ( الفاتحة : 7 ) ، قال ابن هشام " ويجوز أن يُقطَع عنها لفظاً إن فهم معناه وتقدَّمتْ عليها كلمة ليس ، وقولهم " لا غير " لحن ، ويقال " قَبَضَتُ عَشَرَةً لَـ يُسَ غَيْرُهُا " برفع غير على حذف الخبر ، أي مقبوضاً ، وبنصبها على إضمار الاسم أيضاً وحذف المصاف غيرُهُا " برفع غير على حذف الخبر ، أي مقبوضاً ، وبنصبها على إضمار الاسم أيضاً وحذف المصاف المقبوض غيرها ، و " لَيْسَ غَيْرً " بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم أيضاً وحذف المصاف اليه لفظاً وعلى نية ثبوته كقراءة بعضهم " يلّهِ ٱلأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَنُونَ عَير اللهِ على المبرد والمتأخرون : إنها ضمة بناء ، لا إعراب ، وإن غير شبهت بالغايات كقبلُ عير تنوين ." قال المبرد والمتأخرون : إنها ضمة بناء ، لا إعراب ، وإن غير شبهت بالغايات كقبلُ وبعد ، فعلى هذا يوبعد ولا مكان كفَوق وتَحْت ، وإنما هو بمنزلة كل وبعض ، وعلى هذا فهو ليس باسم زمان كقبل وبعد ولا مكان كفَوق وتَحْت ، وإنما هو بمنزلة كل وبعض ، وعلى هذا فهو قد يكون نعتاً الاسم ، وحُدِفَ الخبر " 4 ، وقال محمود صافى : " (غير ) اسم مفرد مذكّر دائماً ، قد يكون نعتاً وقد يكون استثناء .. فإذا أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله المسند إليه . تقول : قامت غير هند وتعنسي بذلك امرأة .. وهو ملازم للإضافة لفظاً وتقديراً . فإدخال الألف واللام عليه خطأ " 5

ولا تتعرف (غير) بالإضافة لشدة إبهامها ، وتستعمل (غيرُ) المضافة لفظا على وجهين : أحدهما : أن تكون صفة للنكرة نحو " وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ المحدها : أن تكون صفة للنكرة نحو " وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لَكُونَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِي اللللللَّا اللَّهُ الللللَّالِمُ اللللللَّهُ الللللللَّالِمُ الللللللللللللللللللل

ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴿ " ( الفاتحة : 7 ) ؛ لأن المعرَّف الجنسيَّ قريبٌ من النكرة ،

و لأنَّ غيرَ إذا وقعت بين ضدين ضَعُفَ إبهامها .

والثاني: أن تكون استثناء ، فتعرب بإعراب الاسم التالي " إلا " في ذلك الكلام ، فتقول " جاء القومُ غيرَ زيدٍ " بالنصب ، وقال تعالى : " لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  انظر: عبد الباقي ، المعجم المفهر س لألفاظ القرآن الكريم ، ص 508 - 509 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صافي ، محمود ، (1991) . الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، (ط 1) ، دمشق ، دار الرشيد ، 1 / 29 .

ابن هشّام ، مغنّي اللّبيب ، أ / 176 .  $^{4}$  عن المرجع السابق ، 1 / 176 - 177 .  $^{4}$ 

 $<sup>^{5}</sup>$  صافي ، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،  $^{1}$  /  $^{2}$  .

وَٱلْكَبْهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُو ٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ " (النساء: 95) يقرأ برفع غير: إما على أنه صفة L " القاعدون " لأنهم جنس ، وإما على أنه استثناء  $^{1}$ .

قال الراغب: " غير يُقال على أوجه : الأول: أن تكون للنفي المجرد من غير إثبات معنى به نحو: مررت برجل غير قائم أي لا قائم . الثاني : بمعنى إلا فيستثنى به ، وتوصف به النكرة نحو : مررت بقوم غيرِ زيدٍ أي إلا زيداً . الثالث : لنفي صورة من غير مادتها نحوُ : الماء إذا كان حـــاراً غيرُهُ إِذَا كَانَ بَارِداً . الرابع : أن يكون ذلك متناوِلاً لذاتٍ نحو ؛ " ٱلۡيَوۡمَ تُجُزَوۡرَكَ عَذَابَ ٱلۡهُون بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ عَنْ ءَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ الْأَنعَامِ : 93 ) أي الباطل 2. وهذا الوجه الأخير ينطبق على قوله تعالى : " فَأَمَّا عَادُّ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلْأَرۡض بِغَيۡرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُواْ بِعَايَئِتِنَا تَجَحَدُونَ ﴾ [( فصلت: 15).

يفهم من خلال الآراء السابقة أن غير عند علماء العربية بمعنى سوى ، وهي كلمة يوصف بها ويستثنى ، هذا ما صرح به ابن منظور  $^3$  ، وعند النظر في الآيات التي وردت فيها كلمة ( غيـر ) ، نجد أن استخدام هذه الكلمة في الوصف جاء بكثرة ، ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : " فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ۗ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿ " ( هود : 65 ) وقوله تعالى : " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ لَا النساء : 12 ) .

أمّا قولهم إنّ ( غير ) بمعنى ( سوى ) فالقرآن الكريم لم يأت به من هذا القبيل أبداً ، ولو أننا استبدلنا كلمة ( غير ) بـــ ( سوى ) في أية آية وردت في القرآن الكريم ، لما استقام المعنى المطلوب ، ولشعرت الأذن بخلل معين مجرد سماع الآية ، ومن جانب آخر فإن الباحث يرى أن استعمال غير في القرآن الكريم له دلالات جديدة (جمالية) اختص بها كتاب الله عز وجل ، من هذه الدلالات:

ا بن هشام ، مغني اللبيب ، 1 / 177 .  $^1$  الراغب الأصفهاني ، المفردات في غريب القرآن ص 382 .  $^2$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  انظر: ابن منظور  $^{3}$ ، لسان العرب  $^{3}$  مادة (غير ).

\_\_\_\_\_ الدلالة على صلاح وإصلاح ومنفعة . مثال ذلك : قوله تعالى : " وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ( القلم : 3 ) .

أخيراً يرغب الباحث بالوقوف عند الاستعمال الدارج في العصر الحديث لكلمة "غير "، فكثيراً ما نسمع العبارة التالية " تأمين ضد الغير " أو ما درجت العادة عند الكثيرين الكتابة على أوراق الشيك البنكي منها " مبلغ وقدره ألف دينار لا غير "، فهل هذا الاستعمال لهذه الكلمة بهذه الطريقة يعد لحناً وخطأً شائعاً كما بينه علماؤنا ؟.

يرى الباحث أنَّ مثل هذا الاستعمال لا يعدُ من اللحن ؛ ذلك أنّ القوانين الَّتي وُضِعت من قبل العلماء قديماً وتتعلق بهذه الكلمة تتماشى ولغة عصر هم العالية ، فقد تحدث بها غالبيّة العرب ، لكن مع مرور الزمن تطورت اللغة وتعددت اللهجات ، ممّا أدى إلى استحسان بعض الألفاظ والتراكيب اللغوية لدى أبناء هذه اللغة ، وهذا الاستحسان إن لم يخرج عن القواعد الأساسيّة للغة العربيّة فلا ضير في ذلك ، شريطة ألّا يشمل هذا صفوة المتحدثين باللغة العربيّة ، وأرجو أن لا يفهم من هذا الحديث أنّ الباحث يدعو إلى استخدام اللغة العاميّة ، فالباحث ضدّ هذه الفكرة ، إلّا أنّه في الوقت ذاته لا يرغب في تنفير أبناء العربيّة من لغتهم بسبب استعمالهم للفظ بطريقة غير طريقة أهل اللغة العالية ، ولا يمس القواعد الأساسيّة للغة العربيّة ، فالفاعل مرفوع قديماً وحديثاً عند النخبة والعامة .

## القضية الرابعة: أسلوب الحصر في سورة فصلت.

در اسة النص القرآني منهج سديد ، يساعد على فهم النص في مستوياته اللغوية المتعددة التي ترشد إلى فهم المتكلم ومقاصده العليا بقرائن نصية ولفظية .

أسلوب الحصر \_\_\_\_\_ كما يسميه النحاة \_\_\_\_\_ أو أسلوب القصر \_\_\_\_ كما يسميه البلاغيون \_\_\_\_\_ ، مصطلحان يحملان معنى واحداً ، على الرغم من أنهما جاءا من جذرين لغويين مختلفين ، وللحصر أدوات وأساليب من أهمها : " إنها " و " النفي والاستثناء " ، وستقتصر الدراسة على هذين الأسلوبين ؛ لأن الأمثلة التي ستدرس من سورة فصلت ، لا تخرج عن هذين الأسلوبين .

\_\_\_\_ قال تعالى : " قُل إِنَّمَ آَأَنَا بَشَرُّ مِّ أَلُكُرُ يُوحَى إِلَى اللَّهُ مُرَ إِلَىهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوۤا إِلَيْهِ وَالْكُورُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوۤا إِلَيْهِ وَالْكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال تعالى: " إِذْ جَآءَةُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ **أَلَّا تَعْبُدُوۤا** إِذْ جَآءَةُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمْ **أَلَّا تَعْبُدُوۤا** إِلَّا **اللَّهُ** قَالُواْ لَوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَنفِرُونَ ﴿ " ( فصلت : 14 ) .

بالنظر في هاتين الآيتين نجد أنّ أسلوب الحصر جاء في قوله تعالى:

\_\_\_\_\_ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌّ مِّثَلُكُر .

\_\_\_\_\_ أَنَّمَآ إِلَىٰهُكُرِ إِلَىٰهُ وَحِدٌ .

\_\_\_\_\_ أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ .

سندرس \_\_\_\_\_ إذاً \_\_\_\_ ، كل مثال على حدة ، كي تتبين دلالة هذا الأسلوب وبلاغته في النص القرآني .

المثال الأول : قوله تعالى : " إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرُّ مِّثَلُكُم ٓ " .

من خلال التأمل في الآية السابقة ، يتبادر إلى ذهن الباحث عدة أسئلة بحاجة للإجابة عنها ، من هذه الأسئلة : ما الحكمة في استخدام الحق سبحانه وتعالى أسلوب الحصر بلل إنما " في الآية و أسلوب الحصر بلل النفي والاستثناء " في الآية الأخرى ؟ هل تختلف الدلالة البلاغية لكل من الأسلوبين ؟ هل يوجد فرق بين قوله تعالى : " إنّما أنا بشر مثلكم " ، و ( ما أنا إلا بشر مثلكم ) ؟ وهل نستطيع إسقاط إن في هذا المقام دون أن يختل المعنى ؟ وما الفرق بين " إنّما " و " ما " و " إلا "

قال عبد القاهر الجرجاني: "واعلم أن مما أغمض الطريق إلى ما نحن بصدده، أن هاهنا فروقاً خفية تجهلها العامة وكثير من الخاصة ، ليس أنهم يجهلونها في موضع ويعرفونها في آخر، بل لا يدرون أنها هي ، ولا يعلمونها في جملة ولا تفصيل "1.

ويتابع قائلاً: "... لا بدّ من ( إنّ ) ولا سبيل إلى إسقاطها ، لأنّك إن أسقطتها أفضى ذلك بك إلى شيء شنيع ... وعَدِمْتَ منه الحُسْنَ والطلاوة والتمكّن الذي أنت واجدُه ، ووجدت ضعفاً وفتوراً "

قال الشيخ أبو علي الفارسي في " الشّير َازِيّات " : "... "إنّما تأتي إثباتاً لما يُـذكر بعدها ، ونفيـاً لما سواه " 3.

والذي يُفْهَمُ من كلامه ، أنّ المقام الذي تدخله "إنّما" ، لا بدّ أن يكون مقام شك يحتاج إلى التأكيد ، وهذا القول عارضه عبد القاهر الجرجاني ، فقال : "اعلم أنّ موضوع " إنّما " على أن تجيء لخبر لا يجهلُه المخاطب و لا يدفع صحته ، ... ، وتفسير ذلك أنك تقول للرجل : "إنّما هو أخوك" ، ... ، لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ، ولكن لمن يعلمه ويقر به ، إلا أنّك تريد أن تتبهه للذي يجب عليه من حق الأخ ، ومثله قول المتتبى :

# $\frac{1}{1}$ إِنَّمْا أَنْتَ وَالدٌ ، والأبُ القا $\frac{1}{1}$ الأوْ $\frac{1}{1}$ الأوْ $\frac{1}{1}$

لم يُرِدْ أَنْ يُعْلِمَ كافوراً أنّه والد ، ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام ، ولكنّه أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم ليبنني عليه استدعاء ما يوجبه كونه بمنزلة الوالد ، ... ، وقد جيء بـ " إنّما " في قوله تعالى : "إنّما أنا بشر مثلكم" لأنه ابتداء كلام قد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم بأن يُبلّغه إياهم ويقوله معهم ، وليس هو جواباً لكلام سابق " 5.

فأيّ الرأيين أصوب! وأين يقف الباحث من ذلك؟

كلا الرأيين صائب ، ولا خلاف بينهما ؛ ذلك أن الطبقة المسيطرة مالياً وسياسياً وعسكرياً، لا تجد في الرسالة ما يحقق مصلحتها، ويحفظ امتيازاتها، بل تجد فيها ضد ذلك، ولذلك فإنها تقف منها موقفاً معارضاً، لتقييد حريتها، وإسقاط مواقعها، وإرباك شؤونها، وهي تعمل في الوقت في الوقت على حشد الجماهير المستضعفة ضدها، باستغلال حاجة تلك الجماهير إليها، والضغط

<sup>.</sup> الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص315

<sup>. 321-319</sup> ص ص ما 321-329 . ألمصدر السابق ، بتصرف ص

<sup>3</sup> نقلاً عن المصدر السابق ، ص328.

عـر ص عــــر ، مـــــر و عند الحسن ، ( 1992) . شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري ، تحقيق ودراسة : عبد المجيد ذياب ، (ط2) ، القاهرة ، دار المعارف ، 4 / 94 . المتنبي المعارف ، 4 / 94 .

الجرجاني ، دلالئل الإعجاز ، بتصرف ص ص 330-333 .

من مواقع القوة عليها، كي تقف ضد قوى التغيير، تحت تأثير شعارات خادعة وكلمات مضلّلة، بحيث تقود هذه الجماهير ضد مصلحة نفسها على أكثر من صعيد، غفلة منها عن الحقيقة ، فالطبقة المسيطرة تعلم علم اليقين أنّ الرسول الكريم صادق بما جاء وما يقول ؛ ذلك أنّها تعلم صدقه وسيرته العطرة قبل البعث ، إلا أنّ المصالح الشخصية كانت الدافع وراء خلق جو من التشكيك والتكذيب لما جاء به الرسول الكريم ، فخبر الرسول الكريم وما جاء به لا تجهله الطبقة المسيطرة و لا تكذبه في قرارة نفسها ، وهذا يؤيد ما جاء به عبد القاهر الجرجاني ، إلا أنّ هذه الطبقة حوّلت المقام إلى مقام شك وتكذيب ؛ كي لا تنفذ دعوة الرسول الكريم إلى قلوب المستضعفين من المشركين ، وهذا يؤيد ما جاء به أبو على الفارسي ، فالمقام مقام شك وتكذيب بالنسبة لطبقة غير قليلة ، لذا تطلّب الأمر الإثبات ، ونفى ما سواه 1.

كذلك ( إنما ) في الآية موضع الدراسة ، تفيد التعريض بهؤلاء الذين لا يستجيبون ، ولا يتذكرون ، ولا يستفيدون من دعوة الرسول الكريم \_\_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_\_.

من الفروق الدقيقة التي تحدث عنها البلاغيون العرب ، بين أسلوب الحصر بـــ ( إنما ) و أسلوب الحصر بــ ( النفي و الاستثناء ) ما يلي :

\_\_\_\_\_ إذا كان الحصر أو القصر بـ ( إنما ) فإنه يليها المقصور .

\_\_\_\_\_ إذا كان بـ (ما) و (إلا) يكون المقصور عليه بعد (إلا) غالباً .

الحصر أو القصر بـ ( إنما ) يأتي النفي فيه دفعة واحدة ، وهنا تبرز نكتة بلاغية جميلة في قوله تعالى : " إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّشَلُكُم " ، فالله عز وجل أراد أن ينفي جميع التهم التهم التهم بها الرسول الكريم من قبل رجالات قريش ، الذين تضاربت مصالحهم الشخصية ودعوة رسول الله حسلى الله عليه وسلم \_\_\_\_\_ لذا اتهموه بالسحر والجنون ، وأنه ليس ببشر من جنسهم . \_\_\_\_\_ الحصر أو القصر بـ ( إنما ) يستعمل في الشيء الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكره 2، وكما قلت سابقاً فإن رجالات قريش يعلمون علم اليقين أن سيدنا محمداً \_\_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ بشر مثلهم ، لذا ناسب في هذا المقام التعبير بـ ( إنما ) ؛ لأن التعبير عن الحصر أو القصر بـ ( ما ) و (إلا ) لا يقال إلا في الشيء الذي يجهله المخاطب وينكره ، وهذا لا يتماشي والموقف الذي سيقت فيه هذه الآية .

2 للتُعرف غلى أسلوب الحصر أو القصر بشيء من التفصيل ، أنظر: عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص 371 - 394 ، الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص 147 -

<sup>·</sup> للوقوف على قضية الخلاف بين الشيخين ، ومعرفة الكثير من تفاصيل هذه المسألة الدقيقة ، انظر: الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص ص 354.315

أخيراً نلاحظ الدلالة والفائدة البلاغية التي أفادها أسلوب الحصر بـ (إنما) ، في الآية الكريمة موضع الدراسة ، فمن جهة أراد أن ينبه المخاطبين إلى قضية حريّ بهم ألّا يغفلوا عنها ، وهي أهمية الدعوة التي يدعوهم إليها سيدنا محمد \_\_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_\_ ، ومن جهة أخرى تنفي كل التهم التي وجهت إلى شخص الرسول \_\_\_\_\_ مولى الله عليه وسلم \_\_\_\_\_ ، وهذا النفى جاء من خلال قصر الرسول الكريم على البشرية دون سواها .

# المثال الثاني: قوله تعالى: "أنَّمَا إِلَهُكُرْ إِلَهُ وَاحِدُ ".

نلاحظ أن المثال الأول والثاني جاءا في الآية نفسها ، وهذا له دلالة عظيمة ، فالتشكيك من رجالات قريش لم ينل شخص الرسول الكريم وحده ، بل تعداه إلى الإشراك بالله عز وجل ، وذلك من خلال عبادة آلهة غير الله عز وجل ؛ لذا جاء التعبير بالحصر من خلال استخدام (أنما) لينفي ويدحض دفعة واحدة ، كل الآلهة التي كان يعبدها المشركون ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر لقصر الألوهية على الله عز وجل . ولو حاولنا استخدام أسلوب حصر آخر غير (أنما) في هذه الآية ، لما تم المعنى المطلوب بتاتاً .

# المثال الثالث: قوله تعالى: " أَلَّا تَعْبُدُوۤا إِلَّا آللَّهَ ".

من طرق أسلوب الحصر: استخدام (النفي والاستثناء)، وهذه الطريقة لأسلوب الحصر استخدمت في المثال الثالث، الذي بدت فيه دلالات بلاغية أخرى، أبينها فيمايلي.

يتكون المثال الثالث من : (أن) المخففة من الثقيلة و (لا) الناهية و الفعل المضارع (تعبدوا) و أداة الحصر (إلا) و لفظ الجلالة (الله).

قال البلاغيون العرب إن المقصور عليه يذكر بعد إلا ، والمقصور يذكر بعد حرف النفي أي إن المقصور عليه هو ( الله ) عز وجل ، وإن المقصور هو ( العبادة ) ، أي إن العبادة مقصورة على الله سبحانه وتعالى .

ولأهمية فعل العبادة ؛ ولأنه يجب ألّا يكون إلا لله عز وجل ؛ ولأن هذا العمل كان قائماً لغير الله عز وجل عدد الله عز وجل هذا العمل عليه وحده ، واختار له اسمه الأعظم وهو لفظ الجلالة ( الله ) للتعبير والدلالة على أهمية فعل العبادة ، وإذا عدنا

إلى الجو العام الذي نزلت فيه هذه الآيات ، لوجدنا أنّ الشكّ والتكذيب بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام ، والقرآن الكريم ، كان الشغل الشاغل لرجالات قريش ، فالمقام \_\_\_\_ إذاً \_\_\_ مقام شك وتكذيب ، لذا ناسبه أسلوب معروف عند العرب وهو نفي أمر وإثبات أمر آخر يناقضه ، فهنا نفى أسلوب الحصر بلا الناهية العبادة لأي جهة أخرى ، وأثبتها لله عز وجل ، وبذلك قضى على ما كان في قلوبهم من شك وتكذيب لدين الله عز وجل .

# الفصل الرابع

# المبحث الأول

## بـــعــن الصور الأسلوبية ودلالاتها في سورة فصلت

- 1 \_\_\_\_\_ براعة الاستهلال .
- 2 \_\_\_\_\_ الالتفات:
- 3 \_\_\_\_ الاستفهام:
- 4 ـــ التصوير والتشخيص:
  - 5 التفصيل بعد الإجمال:
    - 6 التقديم والتأخير:
    - 7 \_\_\_\_\_ التعريف والتنكير:
      - 8 \_\_\_\_ 8
- 9 ــــ نظرات دلالية في استخدام بعض الحروف:
  - ( إلى ) و ( اللهم ) .
  - ( الفاء ) و ( ثمّ ) .
  - \_\_\_\_\_ ( السين ) و ( سوف ) .

#### 1 \_\_\_\_\_ براعة الاستهلال:

قال تعالى : " حـــــم " ( فصلت : 1 ) .

حسن الابتداء ، أو براعة المطلع ، أو براعة الاستهلال ، من ميادين علوم البلاغة عامة ، وعلم البديع خاصة ، وهو : أن يجعل أول الكلام رقيقاً سهلاً ، واضح المعاني ، مستقلاً عمّا بعده ، مناسباً للمقام ، بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته ؛ لأنه أول ما يقرع السمع ، وبه يعرف ممّا عنده 1.

قال ابن رشيق : " إنّ حسن الافتتاح داعية الانشراح ، ومطية النجاح "  $^2$ .

ويلاحظ في هذا التعريف قولهم (مستقلاً عما بعده) ، ولعل هذا القيد أن يكون غير مناسب لمفهموم البيان بشكل عام ، وبخاصة في القرآن الكريم ، فإن كل آية في القرآن الكريم ، مناسبة بل مرتبطة من حيث المضمون بما قبلها ، وما بعدها ، فإن كانت مع الآية الأولى في السورة ، فينبغي على الدارس أن يستكشف ارتباطها بما يتلوها من آيات في سياق السورة .

ولعل هذه الإشارة التي أبديتها حول التعريف السابق يؤيدها مايلي من كلام صاحب نهاية الأرب عند حديثه عن براعة المطلع حيث قال: " وتزداد براعة المطلع حسناً، إذا دلت على المقصود بإشارة لطيفة. وتسمى براعة استهلال ، وهو أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببيت أو قرينة تدل على مراده في القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده "3.

ألف العرب سماع الحروف بمسمياتها لا باسمها ، ولكي يستلفت القرآن الكريم انتباه العرب ويدل على مراده ، كان لا بدّ من أسلوب لم يألفه العرب إلاّ أنّه قريب من سجيتهم ، لذا كان من براعة نظمه المعجز أن بدأ بهذه الحروف المقطعة التي رتلت باسمها لا بمسمياتها، فبراعة الاستهلال من الأمور التي كان يتنافس بها شعراء العرب وأدباؤهم لما لها من وقع وأثر على المتلقي ، والاستفتاح بهذه الحروف يشكل قمة البلاغة الاستهلالية ، فهي تلفت انتباه المتلقي إذ تشكل مركزاً دلالياً يتمثل في امتدادها على كافة التركيب القرآني .

ومن الأمور البلاغية التي تحدث عنها علماء البيان باب التكرار ، فهل يوجد في القرآن الكريم تكرار ؟ قولاً واحداً لا . إلا أنّ بعض الألفاظ المتشابهة والمبثوثة بين طيّات الكتاب الكريم ، ليست تكراراً ، وإنّما جيء بها لدلالة بلاغية من شأنها خدمة المعنى ، فمجىء قوله تعالى : "حسم " في

<sup>.</sup> الشحود ، علي بن نايف ، ( د.ت ) ، الخلاصة في علوم البلاغة ، ( د.ط ) ، موقع منتدى دار الإيمان ، ص97 .

www.daraleman.org/forum/forum\_posts.asp محاسن الشعر و آدابه ، 11/1 .

النويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب ،2 /306 .  $^3$ 

بعض السور التي سبقت سورة فصلت ، لا يعني أنها مكررة هنا . ولقد أجاد سيّد قطب في ظلاله عندما قال: " هذا الأمر \_\_\_\_ يعني التكرار \_\_\_ يتماشى مع طريقة القرآن في تكرار الإشارة إلى الحقائق التي يلمس بها القلب البشري ؛ لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى تكرار التنبيه ؛ فهو ينسى إذا طال عليه الأمد ؛ وهو يحتاج ابتداءً إلى التكرار بطرق شتّى لتثبيت أي حقيقة شعورية فيه ، والقرآن يأخذ هذا القلب بما أودع في فطرته من خصائص واستعدادات ، وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء 1.

## : الالتفات 2

من الأساليب البلاغية المتبعة عند العرب قديماً وعندنا ، أسلوب الالتفات ، وهو أسلوب يستخدمه المتحدث لإبراز جوانب متعددة ، متعلقة بشخصه أو بمن يشتركون معه في دلالة السياق ، ولأن القرآن الكريم معجز بأساليبه اللغوية ، وفصاحة بيانه ونظمه ، جاء هذا النظم من نفس النسق المعروف عند العرب ؛ كي يكون دليلاً وبرهاناً على عجزهم عن مجاراته .

ولبروز هذا الأسلوب ووضوحه في سورة فصلت ، سيتم تسليط الضوء عليه بشيء من التفصيل

سارت مادة (لفت) ومشتقاتها في محور دلالي واحد هو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم أو الأوضاع أو أنماط السلوك ، ومن هذه المادة : "لفت الشيء بفتح الفاء : لواه على وجهه ، وفلاناً عن الشيء : صرفه ، والكلام : صرفه إلى العجمة ، واللحاء عن الشجر : قشره ، والريش على السهم : وضعه غير متلائم كيف اتفق ، والشيء : رماه إلى جانبه .. ويقال : لفت الرجل بكسر الفاء لفتاً : حمق ، وعمل بشماله دون يمينه ... 2

أسلوب الالتفات هو أحد المسالك التعبيرية أو الألوان البلاغية التي يشيع استخدامها في لغة القرآن الكريم ، بل لعله أكثر هذه الألوان تردداً وأوسعها انتشاراً في ذلك البيان الخالد ؛ لأن هذا الأسلوب لاينحصر في التحول من ضمير إلى ضمير ، بل إنّ مفهومه ليتسع ليشمل كل تحول أو انكسار في نسق التعبير لا يتغير به جوهر المعنى 3.

<sup>.</sup>  $^{1}$  قطب ، في ظلال القرآن ،  $^{6}$  /  $^{156}$  .

 $<sup>^{3}</sup>$  طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية ، ص $^{3}$ 

هذا التحول والمخالفة في التعبير له من الأسرار البيانية الكثير الكثير في السياق القرآني ، لذا نجد صاحب المثل السائر يقول في دقة هذا اللون البلاغي : "اعلم أيها المتوشح لمعرفة البيان أن العدول من صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك ، وهو لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة ، الذي اطلع على أسرارهما ، وفتش عن دفائنهما ، ولا تجد ذلك في كل كلام ، فإنه من أشكل ضروب علم البيان ، وأدقها فهما ، وأغمضها طريقاً " . 1

تكرر هذا الأسلوب في سورة فصلت عدة مرات ، وبشكل لافت للنظر مما دفع الباحث للوقوف على بعض شواهده لإبراز القيمة الدلالية ، واستجلاء المعاني الدقيقة الكامنة وراءه . ومن هذه الشواهد :

1 \_\_\_\_\_ قوله تعالى : " ثُمَّ ٱسۡتَوَىۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانُ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ ٱنۡتِيَا طَوْعًا أَوۡ كَرُهًا قَالَتَاۤ أَتَيۡنَا طَآبِعِينَ ﴾ " ( فصلت : 11 ) .

يقول الزمخشري في تفسيره لتلك الآية: "فإن قلت: هلا قيل طائعتين على اللفظ أو طائعات على اللوع والكره على المعنى لأنها سماوات وأرضون؟ قلت: لما جعلن مخاطبات ومجيبات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين " 2.

قال ابن عاشور: " وإنما جاء قوله طائعين بصيغة الجمع لأن لفظ السماء يشتمل على سبع سماوات كما قال تعالى إثر هذا ( فقضاهن سبع سماوات ) ، فالامتثال صادر عن جمع ، وأما كونه بصيغة جمع المذكر ، فلأن السماء والأرض ليس لهما تأنيث حقيقى " 3.

قال الإمام الطبري: "قيل أتينا طائعين ، ولم يقل طائعتين ، والسماء والأرض مؤنثتان ، لأن النون والألف اللتين هما كناية أسمائهما في قوله أتينا نظيره كناية أسماء المخبرين من الرجال عن أنفسهم ، فأجرى قوله طائعين على ما جرى به الخبر عن الرجال كذلك " 4.

ومن جميل ما قاله حسن طبل في معرض حديثه حول الالتفات الوارد في هذه الآية: "
تنزيل السماء والأرض في الآية الكريمة منزلة العقلاء في توجيه الأمر إليهما ، ووصفهما بالاستجابة والانقياد هو \_\_\_\_\_ كما يرى الزمخشري \_\_\_\_ سر وصفهما بالطاعة بصيغة جمع المذكر العاقل

<sup>.</sup> ابن الأثير ، المثل السائر ، ص168 .

 $<sup>^{2}</sup>$  الزمخشري ، الكشاف 4  $^{2}$  .

<sup>3</sup> ابن عاشور ، التحرير والتنوير 25 / 276.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الطبري ، تفسير الطبري ،21 / 435 .

(طائعين) عدو لا عن صيغة المثنى المؤنث (طائعتين) التي يقتضيها ظاهر السياق (قالتا) وعن صيغة جمع المؤنث (طائعات) الملائمة لما لا يعقل "1.

مما سبق تبرز القيمة التعبيرية لهذا العدول فهي تتجلى في ملاءمة صيغة الجمع (المعدول إليها ) لنسق الآية الكريمة \_ كما أشار الزمخشري \_ إلا أنها تتجلى كذلك في ملاءمتها للسياق الذي وردت فيه تلك الآية ، ففي صدر هذا السياق كان الأمر موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواجهة الكفار بحقيقة كفرهم ، ومجابهتهم بمدى ما صاروا إليه من ضلال حين جعلوا للخالق \_ بمواجهة الكفار بحقيقة كفرهم ، ومجابهتهم بمدى ما أندادا ، " قُلَ أَيْنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَعُلُونَ لَهُ مَ أَندَادًا أَذ لِك رَبُّ الْعَنامِينَ في " (فصلت : 9) . وفي نهايته كان أمره عليه السلام بإنذار هؤلاء الكفار بسوء العقبي وفداحة المصير ، إن أعرضوا عن الهداية واستمر أوا سبيل الضلال " فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنذَرَتُكُمْ صَعِقَةً مَثِلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ في " (فصلت : 13) .

وبين هذين الأمرين جاء توجيه الأمر إلى السماء والأرض \_\_\_\_ في الآية التي بين أيدينا وبين هذين الإخبار عن طاعتهما متضمناً هذا العدول عن صيغتي التثنية وجمع غير العاقل إلى صيغة جمع العقلاء (طائعين)، وفي ذلك تعريض بهؤلاء الذين ضلت عقولهم، فتردت بهم سفاهتهم في هوة الشرك والغواية، فكأن الآية الكريمة بتضمنها هذا العدول في ذلك السياق تجسد المفارقة الواضحة بين تلك الجمادات التي لا تملك إلا الطاعة والانقياد المطلق لجبروت الخالق عز وجل، وبين هؤلاء الملاحدة من بني البشر "العقلاء "الذين تعطلت عقولهم فانغمسوا في مباءة المعصية بين إشراك به واقع، وإعراض عن تذكيرهم بآياته ودلائل قدرته متوقع 2.

2 ـــــــ قوله تعالى : " فَقَضَلهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَا السَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَىٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴿ " ( فصلت : 12 ) .

بدأت الآية الكريمة بإخبار المخاطبين وذلك باستخدام ضمير الغيبة ( فقضاهُن ) و (أوحى) ، ثمّ تحول النسق حيث أصبح فيه عدول يتمثل في قوله عز وجل : " وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ " حيث أسند فعل

<sup>.</sup>  $^{1}$  طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية ، ص $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية ، ص $^{2}$ 

(التزيين) إلى الضمير البارز (والضمير البارز من باب التكلم)، ثم عدل عن ذلك مرة أخرى إلى الإخبار بطريق الغيبة (ذلك تقدير). ففي الآية الكريمة انتقال من الغيبة إلى الحضور ثم انتقال من الحضور إلى الغيبة، وهذا العدول أو الالتفات له من النكت والأسرار الجمّة التي تعطي النظم شكلاً جديداً ومعنى آخر لا يُتوصل إليه إلا بإدامة الفكر، وقد ذكر حسن طبل في معرض حديثه عن أسرار الالتفات فقال: "الحق أن قبول ظاهرة الالتفات لأكثر من توجيه، واحتمالها في الموطن الواحد لغير تفسير، هو ما يعني حفول بنيتها بخصوبة الإيحاء وثراء الدلالة وهو \_\_\_\_ دائماً في هذا الكتاب الخالد الذي بقي وسيظل ثريّ النبع، متجدد العطاء" أ.

وأمّا توجيه الالتفات في الآية الكريمة ومن خلال الزاوية التي ننظر إليها فهو أنّ مقام الخطاب الغيبة الأول يتحدث عن خلق مخلوقات السماء ، وهذه الأمور غيبية غير مرئية ، فوافق خطاب الغيبة للمقام ، كذلك مثل هذا الأمر الغيبي فيه استحضار لعظمة الخالق وتركيز الوعي .

أمّا مقام الخطاب الثاني فيتحدث عن الكواكب والنجوم وكل المجرات السماوية التي توصل إليها الإنسان ، أو سيتوصل بعد حين ، وهذه المخلوقات مرئية من قبل البشر ، لذا تمّ العدول عن الغيبة للتكلم ، وكأن المخاطبين يمكن لهم أن يشاهدوا حقيقة قول المتكلم .

ومدار الحديث في الخطاب الثالث يدور حول كل الأمور التي خلقها الله وتم ذكرها في الآيات السابقة ، وحيث إن الخالق تبارك وتعالى غيبي وغير مرئي من قبل أحد ، والكثير من المخلوقات التي تم ذكرها غيبية وغير مرئية ، كان الخطاب بصيغة الغيبة ،

و أخيراً إن ما بعد اسم الإشارة الدال على الغيبة يوحي بحتمية الثناء لمن أوجد هذه المخلوقات ، وهذا المعنى يتناغم مع معنى الآية الكريمة .

وقد نظر ابن عاشور إلى هذا الالتفات من زاوية أخرى فقال: "وقع الالتفات من طريق الغيبة إلى طريق التكلم في قوله وزينا السماء الدنيا بمصابيح تجديداً لنشاط السامعين لطول استعمال طريق الغيبة ابتداء من قوله بـ " بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ " مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع الذي ينفع الناس دينا ودنيا ، وهو خلق النجوم الدقيقة والشهب بتخصيصه بالذكر من بين عموم

131

<sup>1</sup> طبل ، أسلوب الالتفات في البلاغة العربية ، ص108 .

وأوحى في كل سماء أمرها ، فما السماء الدنيا إلا من جملة السماوات ، وما النجوم والشهب إلا من جملة أمرها $^{1}$ 

لا بدّ أن تكون آخر ألفاظ الآيات متّفقة وأولها ، في المعنى والموسيقى القرآنية ، وهذه الآية كسائر آي القرآن الكريم ، المقطع الأخير أو الفاصلة القرآنية فيها متمم وممكن للمعنى المبدوء به، وقد أشار إلى ذلك الإمام الطبري بقوله : "وقوله : "ذلك تقدير العزيز العليم "يقول تعالى ذكره : هذا الذي وصفت لكم من خلقي السماء والأرض وما فيهما ، وتزييني السماء الدنيا بزينة الكواكب ، على ما بينت تقدير العزيز في نقمته من أعدائه ، العليم بسرائر عباده وعلانيتهم ، وتدبيرهم على ما فيه صلحهم" 2.

فهو العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره ، العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم ، وبمن آمن به ومن لا يؤمن به ، وهو العزيز في ملكه القادر القاهر الذي لا يلحقه عجز ولا يعتريه سهو ولا جهل .3

### 3 \_\_\_\_\_ الاستفهام:

الاستفهام فن عظيم من فنون القول ، استخدمه العرب في نظمهم ، وكتب فيه البلاغيون العرب الكثير ، ومن أروع ما كتبه البلاغيون النقاد حول وظيفة الاستفهام في رقى البيان ، ما كتبه شيخ البلاغيين الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه الذائع الصيت : ( دلائل الإعجاز ) .

فما الاستفهام؟ ، وأين تكمن أهميته ودلالته البيانية؟

الاستفهام : طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل ، وذلك بأداة من إحدى أدواته الآتيه ؛ وهي : الهمزةُ ، وهلْ ، وما ، ومتى ، وأيّان ، وكيف ، وأين ، وأنّى ، وكم ، وأيّ .

وتتقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام:

أ \_ ما يطلب به التصور تارة ، والتصديق تارة أخرى ، وهو : الهمزة .

ب \_ وما يطلب به التصديق فقط ، وهو : هل .

ج \_ وما يطلب به التصور فقط ، وهو بقية ألفاظ الاستفهام .4

ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 13 / 86.  $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  الطبري ، تفسير الطبري  $^{2}$ 

<sup>4</sup> الهاشمي ، جو اهر البلاغة ، ص 60 .

ولكل أداة من أدوات الاستفهام غرض معين ، إلا أنّها قد تخرج إلى أغراض أخرى منها: التقرير، والإنكار ، والتعجب ، والوعيد والتخويف ، والأمر ، والتهكم ، والاستبعاد ، والتهويل ، والتحقير ، والتنبيه على أحوال المخاطب ، والتمني ، والاستبطاء ، والتعظيم ، والنفي ، والتكثير ، والتسوية ،....1.

والحديث في هذا الباب ذو شجون ، إلا أنّه متشعب يحتاج إلى بحث منفرد ، لذا سأحاول النظر في بعض دلالات همزة الاستفهام ، وبخاصة ما ورد منها في سورة فصلت .

للاستفهام بالهمزة عدة أحكام كما يقول فضل عباس ، من الأهمية بمكان معرفتها والرجوع إليها ، ذلك أنها تساعد على فهم دقائق هذا الباب 2.

قال عبد القاهر الجرجاني: "ومن أبين شيءٍ في ذلك ( الاستفهام بالهمزة ) ، فإن موضع الكلم على أنّك إذا قلت: " أَفَعَلْت ؟ " ، فبدأت بالفعل ، كان الشك في الفعل نفسه ، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده .

وإذا قلت: "أأنت فَعَلْت ؟ "، فبدأت بالاسم ، كان الشك في الفاعل مَنْ هو ، وكان التردد فيه" 3. ومن الدراسات الحديثة جداً التي تتاولت أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم ، دراسة عبد العظيم إبراهيم المطعني ، التي تتاول فيها الأثر البلاغي لكل الاستفهامات التي وردت في القرآن الكريم.

سأتناول في هذه الدراسة اثنين من أمثلة الاستفهام المبثوثة في سورة فصلت بشيء من التقصيل

#### المثال الأول:

قوله تعالى : " قُل أَبِنَّكُمْ لَتَكَفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ ٓ أَندَادًا ۚ ذَٰ لِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ " ( فصلت : 9 ) .

تدل هذه الآية على موضوعات القرآن المكي من التنويه بشأن القرآن ، وتحذير المـشركين مـن الكفر بالله وسوق بعض قصص الماضين ، ولفت الأنظار إلى آيات الله في الكون ، والحـديث عـن اختلاف مواقف البشر من نعم الله عليهم ، لذا كان أول استفهام يرد في هذه السورة في الآية موضوع

اللوقوف على هذه الأغراض بالتفصيل انظر: عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص ص197-209.

<sup>. 184-173</sup> ص ص المرجع السابق ، ص المرجع المرجع السابق ، ص

 $<sup>^{3}</sup>$  الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص $^{111}$  .

الدراسة ، وفيها يأمر الله رسوله \_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_ بمواجهة مشركي العرب بكفرهم بالله مع وضوح دلائل الإيمان : " قُل ٓ أَيِّنَكُم ٓ لَتَكَفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ " .

كان الإمام أبو السعود \_\_\_\_\_ وقد تابعه الإمام الألوسي \_\_\_\_ أول من صرح بدلالة الإنكار في الآية ؛ حيث قال :

" قُل َ أَيِنّكُم لَتَكُفُرُونَ..." ، إنكار وتشنيع لكفرهم ، وإنّ واللام إما لتأكيد الإنكار .. لا لإنكار التأكيد، وإما للإشعار بأن كفرهم من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد " أ.

وقال الإمام الطاهر: "وهمزة الاستفهام المفتتح بها الكلام مستعملة في التوبيخ فقوله تعالى: " أَيِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ..." ، كقوله في سورة البقرة: " كَيْفَ تَكُفُرُونَ..." ، كقوله في سورة البقرة: " كَيْفَ تَكُفُرُونَ..." ، كقوله في سورة البقرة : " كَيْفَ تَكُفُرُونَ..."

ومما قاله عبد العظيم حول هذه الآية موضوع الدراسة: "وهذا الاستفهام إنكاري عند جميع الأئمة، وإن كان الإمام الزمخشري لم يبدِ فيه رأياً لوضوحه.

من أهم الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام عن وضعها الحقيقي ، ومن أكثرها شيوعاً: الإنكار ، ويسمى استفهاماً إنكارياً .

والفرق بينه وبين الاستفهام التقريري أنك في الاستفهام التقريري تريد تثبيت الأمر وتحقيقه ، وهذا كثير في التنزيل ؛ يقول العبد الصالح لموسى \_\_\_\_ عليه الصلاة والسلام \_\_\_\_ : " قَالَ أَلَمَ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِرًا ﴿ الكهف : 75) ؛ فهو تحقيق وتثبيت لما قاله لموسى من قبل .

أما في الاستفهام الإنكاري ؛ فأنت لا تقرر المخاطب في شيء ، وإنما تتكر عليه ، وتستهجن ما حدث في الماضي ، أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل .3

والغرض الرئيسي من طرق هذا الباب في هذه الدراسة ، هو الوقوف على الغرض البياني ، من الاستفهام الإنكاري في هذه الآية الكريمة . فهل هناك غرض بياني يؤديه الاستفهام الإنكاري ؟ فإذا كان معناه النفي ، أفلا تكفي صيغة النفي دون أن نضعها بقالب الاستفهام ؟ فبدل أن نقول : أأنت

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  عن المطعني ، التفسير البلاغي للاستفهام ، 4 /  $\frac{1}{2}$ 

ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 13 / 132 .  $^2$  ابن عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، 020 .

كتبت هذه المقالة ؟ نقول : أنت لم تكتب هذه المقالة . فالأولى جاء الإنكار بطريق الاستفهام ، والثانية جاء الإنكار بطريق النفي الصريح . فهل المعنى واحد في الموضعين ؟

قال الشيخ فضل عباس: الحق أن بين المعنيين بونا شاسعا ، وفرقا بعيدا ، فحينما ألقيت كلامك بصيغة الاستفهام ، فكأنك تتنظر من صاحبك جوابا ، فهو سيفكر ، ويراجع نفسه ، وسيجد نفسه بعد هذه المراجعة ، وبعد هذا التفكير في ضيق وحرج ، لا يحير معهما جوابا ، فإذا ركب متن الغواية ، وسولت له نفسه أن يجادل في الباطل ، عند إذ فإنك سنزيده إحراجا على إحراج .

وفائدة أخرى للاستفهام الإنكاري ، وميزة على النفي الصريح ، هي أن المتكلم عندما يلقي كلامه بصيغة الاستفهام فإن ذلك يدل على الثقة التي تملأ نفسه ؛ لأنه يلقي كلامه وهو يدرك أنه لــو  $^{1}.$  كان في كلامه أدنى ريب لرده عليه قائله جو اباً على استفهامه

والإنكار في الآية موضوع الدراسة ، مسلط على تأكيد الكفر ، وعلى الكفر نفسه ، لأن الشك في وجود الله وصفاته القدسية ، مثل الكفر الجازم .

فالاستفهام في الآية استفهام إنكار وتوبيخ وتهديد . وهو الإنكار الواقع من الكفر المؤكد بالله من  $^{2}$ . مشركي العرب

قال الزركشي: " الهمزة لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه بخلاف هل ؟ فإنه V ترجح عنده بنفي و V اثبات V .

قال عبد العظيم: " " أَيِّنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ " أكد وصف المخاطبين بالكفر بـ " إن " واللام تغليظاً للإنكار عليهم ، حيث جزموا بالكفر بالله مع قيام دلائل التوحيد من بين أيديهم ومن خلفهم ، ومن فوقهم ومن أسفل منهم ، بل وفي أنفسهم . وهذا أبلغ في إدانـــتهم ورمـــيهم بالسفه و انعدام التمييز.

وفي التعبير عن اسم الجلالة ( الله ) بالموصول ( الذي ) والـصلة ( خلـق الأرض ) لتـشديد الإنكار والتلويح بغبائهم عن الطريق البرهاني . فهم كفروا بالخالق العظيم الذي له في كل شيء أيــــة تدل على أنه الواحد" <sup>4</sup>.

ا نظر المرجع السابق ، ص205 .  $^{2}$  انظر المطعني ، التفسير البلاغي للاستفهام ،4 / 5 .  $^{2}$ 

الزركشي ، البرهان في علوم القرآن  $^{2}$  /  $^{2}$  .

<sup>4</sup> المطعني ، التفسير البلاغي للاستفهام ،6/4 .

بعد هذه الجولة في استقصاء آراء العلماء والمفسرين في توضيح دلالة الاستفهام الإنكاري وتحليله ، وأكثر الأقوال لم تخرج عن الدلالة العامة التي ذكروها من أنه (استفهام إنكار وتوبيخ وتهديد).

أقول إن تحليل الكلمة الأولى في الآية ، وتدبر ما فيها يعطينا دلالات واسعة على معناها من خلال السياق الذي وردت فيه ، فقوله تعالى (قل أإنكم) يشتمل على ما يأتى :

\_\_\_\_\_ فعل الأمر ، قل ، والمأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

\_\_\_\_\_ همزة الاستفهام ( أ ) .

\_\_\_\_\_ حرف التوكيد (إنّ) متصلاً باسمه الضمير (كُمْ).

وهذا يدل على توكيد موقفهم من الكفر بالله ، فهم كافرون ويكفرون دائماً ( بالذي خلق الأرض في يومين ) .

\_\_\_\_\_ وقد سبق هذا التوكيد همزة الاستفهام التي تدل على استهجان موقفهم وتسخيف رأيهم ، ويؤكد هذا قوله تعالى في فعل الأمر (قل) ، أي أخبرهم بأن موقفهم هذا يدل على حماقتهم وجهلهم ، بدليل قوله تعالى في نهاية الآية (ذلك رب العالمين) إن كنتم تجهلونه وتتكرونه .

ولعل أقرب ما ورد في بيان هذه الحقيقة ما ورد على لسان عبد العظيم من أن ( هذا أبلغ في إدانتهم ورميهم بالسفه وانعدام التمييز ) .

#### المثال الثاني:

قول تع الى : " وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَق كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ " (فصلت : 21).

استفهام إنكار وتعجب ؛ وذلك لأن يوم القيامة يوم الأهوال ، وأحداثه ليست معهودة للبشر وعجائبه مذهلة ، ومن هذه العجائب والوقائع غير المعهودة ، أن العصاة حين تبهتهم الساعة بأوزارها الثقيلة ، ووعيدها الذي يشيب الولدان ، فإنهم يحاولون التنصل من معاصيهم ، فيفاجؤون بأسماعهم وأبصارهم وجلودهم ، تشهد عليهم بما عصوا في هذه الحياة الدنيا .

فيأخذهم العجب وتستولي عليهم الدهشة . فيسألونها : "لم شهدتم علينا " ويفاجئهم الجواب الحكيم المؤلم مرة أخرى : " أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء " .

قال عبد العظيم المطعني: قوله تعالى: "لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا " استفهام إنكار وتعجب. وكيفية دلالته على الإنكار لأنه سؤال عن السبب، والسؤال عن الشيء يقتضي عدم مشاهدته، وعدم مشاهدته تقتضي عدم وجوده. فكنوا بعدم وجود السبب عن إنكار المسبب، وهو الشهادة عليهم. وهذا من الكنايات اللطيفة والإنكار فيها للواقع. 1

ويضيف المطعني نكتة بلاغية في هذا المقام فيقول: استفهموا عن سبب ورود الشهادة وكان الظاهر أن يسألوا عن كيفية وحال التمكن من النطق بالشهادة ، والجلود ليست أهلا للنطق . وسر العدول من السؤال عن السبب الذي دعا إلى النطق هو أن أهوال القيامة غير المعهودة جعلتهم مُسلمين بأن الجلود تنطق ، لذلك لم ينكروا بأنها كيف نطقت ، بل لأي سبب من الأسباب نطقت بالشهادة ضدهم ، وهذا من دقائق الأسرار في النظم القرآني الحكيم .<sup>2</sup>

لم يعتد الناس مخاطبة السمع والبصر والجلود . فكيف تتصور النفس هذا السؤال الغريب غرابة نطق الجلود نفسها (لم شهدتم علينا) ، لو كان الإنسان قد رأى من الجلود كلاماً لكان إثارة ذلك السؤال واردة . ولكنه لما لم يعتد منها كلاماً كان ترتب إثارة السؤال عن الإعلام بشهادتها أمراً مستعداً .

من الأسرار اللطيفة في النظم الحكيم ، تصوير غير العاقل وإنزاله منزلة العقلاء ، وهذا يندر جعلى مخاطبة الجلود مخاطبة العقلاء ، لأنها لما شهدت على أصحابها نُزلت منزلة العقلاء .

#### 4 ـــــ التصوير والتشخيص:

من عناصر النسق القرآني ، تلك الحركة التخييلية التي تلمس الحسّ وتثير الخيال ، وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال .  $^3$ 

ومن أوائل الذين تتبهوا إلى هذا العنصر الجمالي في النسق القرآني سيد قطب ، الذي أفرد كتاباً خاصاً لهذا الباب ، ومما جاء فيه: " التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ، ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة ، أو الحركة المتجددة . فإذا

المطعنى ، التفسير البلاغي للاستفهام ، 4/1 .

 $<sup>^{2}</sup>$  المرجع السابق 4  $^{11}$  .

<sup>3</sup> انظر: قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص28.

المعنى الذهنى هيئة أو حركة ، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ، وإذا النموذج الإنساني شاخص حىّ ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية $\dots$ " $^{1}$ 

ومن ألوان هذا التصوير ما يمكن أن نسميه " التشخيص " فهو يتمثل في إضفاء الحياة على المواد الجامدة ، والظواهر الطبيعية ، والانفعالات الوجدانية . فالحياة قد ترتقى فتصبح حياة إنسانية ، تشمل المواد والظواهر والانفعالات ، وتهب لهذه الأشياء كلها عواطف آدمية ، وخلجات إنسانية ، تشارك بها الآدميين ، وتجعلهم يحسون الحياة في كل شيء تقع عليه العين ، فيأنسون بهذا الوجود أو 2. يرهبونه

ومن أمثلة التصوير والتشخيص الفني في سورة فصلت قوله تعالى : " ثُمَّ ٱسْتَوَى إلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ " ( فصلت : 11 ) .

لكن لماذا العدول إلى هذا الأسلوب ؟ وأين تكمن دلالته البيانية ؟

خطاب الجمادات والحديث عنها يأخذ حيزاً معيناً عند الإنسان ، دون أن يمتلك تفكيره ويسيطر عليه كاملاً ، لكن عند تصوير هذا الجماد وتشخيصه بصورة حيّة على مرأى ومسمع من المخاطب فهذا سيحصر ويسيطر على هذا الفكر ويجعله أكثر تركيزاً ، ومن جهة أخرى فإن لهذا الأسلوب دلالات وأسراراً في المعنى ، فهي تشير إلى السخرية والاستهزاء بهذه الفئة المعرضة ، فمن درجات هذا الاستهزاء والتهكم ، مخاطبة الجماد كأنه إنسان ، فهاتان هما الأرض والسماء ، يوجه إليهما الخطاب ، فتسر عان بالجواب ، فأين أنت من ذلك أيّها الإنسان!

#### 5 \_ التفصيل بعد الإجمال:

قال تعالى : " وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعۡمَلۡ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿ " (فصلت: 5 ).

المرجع السابق ، ص36 .  $^2$  انظر : المرجع السابق ، ص $^3$  .

من بلاغة القرآن التفصيل بعد الإجمال ، وهذه الآية الكريمة تفصيل للإعراض المذكور في الآية السابقة عليها ، وقد جاء التفصيل بأقوالهم التي حرمتهم من الانتفاع بالقرآن ، وهي : " قُلُوبُنَا فِيَ السابقة عليها ، وقد جاء التفصيل بأقوالهم التي حرمتهم من الانتفاع بالقرآن ، وهي : " قُلُوبُنَا فِي الله عليها ، وقع ءَاذَانِنَا وَقُرُ " و " وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ " .

وللتفصيل بعد الإجمال قيمة بلاغية في أداء المعنى ، فقد قواه وأثبته ، وذلك بإجماله أو لا في الآية السابقة عندما قال الحق : ( فأعرض ) حتى تتهيأ النفس إلى معرفة تفصيله ، فإذا جاء مفصلاً كان أثره أبلغ ، وكان التفات النفس إليه أشد وأقوى 1.

قال الفخر الرازي: "واعلم أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الأعضاء الثلاثة ؛ وذلك لأن القلب محل المعرفة وسلطان البدن ، والسمع والبصر هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف ، فلما بيّن أن هذه الثلاثة محجوبة كان ذلك أقصى ما يمكن في هذا الباب. واعلم أنه إذا تأكدت النفرة عن السشيء صارت تلك النفرة في القلب ، فإذا سمع منه كلاماً لم يفهم معناه كما ينبغي ، وإذا رآه لم تصر تلك الرؤية سبباً للوقوف على دقائق أحوال ذلك المرئي ، وذلك المدرك والشاعر هو النفس ، وشدة نفرة النفس عن الشيء تمنعها من التدبر والوقوف على دقائق ذلك الشيء " 2.

وهذه الحالات الثلاث وإن كانت موانع أو حواجز معنوية ، إلا أنها تضعك أمام صورة حسية مؤثرة في النفس ، جاذبة للانتباه ، فتصوير هذه الحواجز المعنوية وتجسيمها بهذه الطريقة ، كأنما هي موانع حسية ، أوقع وأظهر في هذا المقام .

قال ابن عاشور: "إنّ هذا التفصيل جاء فيما يقابل ما ذكر قبله من صفات القرآن، وهي تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً، فإن كونه تنزيلاً من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً، فإن كونه تنزيلاً من الرحمن الرحيم يستدعي تفهمه والانتفاع بما فيه، فقوبل بقولهم قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه، وكونه فصلت آيات يستدعي تلقيها والاستماع إليها فقوبل بقولهم في آذاننا وقر، أي فلا نسمع تفصيله، وكونه قرآنا عربياً أشد إلزاماً لهم بفهمه فقوبل ذلك بما يقطع هذه الحجة وهو من بيننا وبينك حجاب ؛ أي فلا يصل كلامه إليهم ولا يتطرق جانبهم، فهذه تفاصيل إعراضهم عن صفات القرآن " 3.

<sup>1</sup> انظر: أبو موسى ، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، ص491 .

الفخر الرازي ، تفسير الفخر الرازي  $27^{\circ}$  /554 .  $^{\circ}$  النح عاشور ، التحرير والتنوير ، 13 /65 .

شبه الله تعالى القلوب بالأشياء المحسوسة المرئية المغطاة ، ووجه الشبه حيلولة وصول الدعوة لا إلى عقولهم كما يحول الغطاء والغلاف دون تناول ما تحته ، وهذا على طريقة التخييل  $^1$  وهو ما يسمى في علم البديع بالاستعارة المكنية .

قال سيّد قطب: "هذه الحركة التخييلية تلمس الحسّ وتثير الخيال ، وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال "2. كذلك هذا التصوير أو التجسيم كما يسميه سيّد قطب جيء به لإحالة المعاني والحالات صوراً وهيئات 3. والحكمة من ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئياً ، فينتقل السامع من حدّ السماع إلى حدّ العيان ، وذلك أبلغ في البيان .

قال محمد حسنين أبو موسى: "سر بلاغة الاستعارة المكنية أنّها تكون في أكثر أحوالها مظهراً لتصور الحياة في الجماد، أو تصوير المعاني وتجسيدها أو تشخيصها، كشهيق جهنم، وهذا اللون من التصوير له سحره وتأثيره 4.

#### 6 - التقديم والتأخير:

1 \_\_\_\_ قال تعالى : " ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْاَخِرَةِ هُمۡ كَنفِرُونَ ۞ " ( فصلت : 7

. (

قال ابن عاشور : "وتقديم ( بالآخرة ) على متعلقه و هو (كافرون) لإفادة الاهتمام" 5.

هذا القول يجعلنا ننفذ إلى باب بلاغي هو في غاية الدقة والأهمية ، وله دلالات بيانية نفيسة ، لا ينفذ إليها إلا كلّ ذوق رفيع ، هذا الباب هو باب التقديم والتأخير ، وقد قرر قواعد هذا الباب ، وبينها أفضل بيان الإمام عبد القاهر الجرجاني وكان الناس من قبله يتحدثون عن التقديم والتأخير حديثاً عاماً.

قال الإمام عبد القاهر: "هو باب كثير الفوائد، جَمّ المحاسن، واسع التصرف، بعيدُ الغاية، لا يزال يَفْتَر لك عن بديعة ، ويُفْضِي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شِعْراً يروقك مَـسْمَعُهُ، ويَلْطُـف لديك موقعُهُ، ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطف عندك أنْ قُدّم فيه شيء، وحُول اللّفظ عن مكان "6. إلى مكان "6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> انظر: المرجع السابق ،13 /65 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص33 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> انظر: المرجع السابق، ص ص 78 - 79.

<sup>4</sup> أبو موسى ، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، ص417 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ابن عاشور ، التحرير والتنوير ما 36/ 66 .

<sup>.</sup> 6 الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 106 .

ومن الأمور الدقيقة التي نفذ إليها الإمام عبد القاهر الجرجاني في هذا الباب ، قوله : " وقد وقع ظنون النّاس أنّه يكفي أن يقال : ( إنه قدم للعناية ، و لأن ذكره أهم ) ، من غير أن يُذْكر ، من أين كانت تلك العناية ؟ وبم كان أهم ؟ ولتخيّلهم ذلك ، قد صغر أمر و التقديم و التأخير ) في نفوسهم ، وهو توا الخطب فيه ، حتى إنك لترى أكثر هم يرى تتبّعه و النظر فيه ضرباً من التكلّف . ولم تر ظنّا أزْرى على صاحبه من هذا وشبهه " 1.

و انطلاقاً من مفهوم التقديم و التأخير و أثره في السياق القرآني ، أرجو أن أبين الدلالة البيانية ، لتقديم ( بالآخرة ) على متعلقه و هو ( كافرون ) .

الفترة الزمنية في الحياة الدنيا معقودة بأجل معين للمسلم والكافر، في حين إنها في الآخرة خالدة كذلك للمسلم والكافر.

في الحياة الدنيا يمر المسلم والكافر بشيء من العذاب ، سواء عذاب المجتمع للفرد ، أو عــذاب الفرد للفرد ، أو عــذاب الآخــرة ، الفرد للفرد ، أو عذاب الفرد لنفسه ، إلا أنّ هذا العذاب آنيّ وبسيط ، في حين أن عــذاب الآخــرة ، سرمدي وشديد .

كذلك يعيش المسلم والكافر في الحياة الدنيا شتّى أنواع السعادة ، وهذه السعادة أيضاً غير مستمرة، فالغالب أن تعكر صفوها كثير من المنغصات ، وهي أيضاً مرتبطة بأجل الإنسان ، في حين أنّ السعادة في الآخرة ، خالدة غير مسبوقة ولا مشهودة من قبل ، وتختلف في الكمّ والكيف.

ولأنّ الصفة البارزة لهذا التتزيل منذ بداية السورة هي الرحمة ، فقد أراد الحق تبارك وتعالى أن يشدّ انتباه الكافرين إلى عقد مقارنة بين ما هم عليه في الحياة الدنيا والآخرة ، وفي ذلك إشارة إلى أنّ باب الرحمة مفتوح أمام الكافر إذا تاب و أناب ، أمّا بالنسبة للمؤمن فهذا فيه تثبيت له على ما هو عليه ، ودافع للتمسك بهذه العقيدة ؛ للوصول إلى الثواب الأبديّ في الحياة الآخرة ، ولكن ليست حياة المشركين ، وإنما الحياة التي رسمها الله لهم في الآية الآتية .

2 قال تعالى: " إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمۡ أُجُرُّ غَيۡرُ مَمۡنُونِ ۚ "(فصلت: 8) التلاحم والترابط فيما بين الآيات ظاهر وواضح لا يخفى على أحد، فقد رسم الحق في الآية السابقة حال المشركين في ما ينتظرهم من ويل يهدّدهم به ؛ لأنهم لا يعتقدون بوجود حياةٍ أخرى، لذا كانوا يستغربون ويستبعدون إحياء الناس بعد الموت، لكونه أمراً غير مالوف لهم بالقياس إلى

<sup>.</sup> المرجع السابق ، ص108 .

تجربتهم الحسيّة التي يَعُدُّونها أساساً لتكوين قناعاتهم الفكرية ، إلا أنّ للمؤمنين العاملين بالـصالحات شأناً آخر.

المتتبع للنظم القرآني يلفت نظره تقديم ( آمنوا ) على ( عملوا ) وارتباط أحدها مع الآخر ، فقد وردت هذه الصورة ، ثلاثاً وسبعين مرة في القرآن الكريم ، غالبيتها العظمى قُدّمَ الإيمان فيها على العمل وارتبطا معاً ، وكما أسس عبد القاهر الجرجاني أنّه لا يجوز أن نقول التقديم جيء به للأهمية ، فلا بدّ من البحث العميق ، للكشف عن مواطن هذه الأهمية .

الغاية الأولى التي خُلِقَ البشر من أجلها هي الإيمان بالله أولاً ، وترك كل ما كانوا يعبدون ، متوجهين بقلب صادق مؤمن بوحدانية الله ، لا شريك له في هذا الكون .

و لأن الله يغفر الذنوب جميعاً إلا أن يشرك به ، أراد الحق أن يلفت نظرهم إلى ما يترتب على الإيمان بالله ، أو عدمه ؛ و لأن الإيمان بالله هو الأصل و الأساس في هذا الكون ، وما يأتي بعده فرع له ، قدّم الإيمان على عمل الخير ، ذلك أنّ عمل الخير لا يكون بمكان ، و لا يكون له أيّ أجر أو معنى ، إن لم يكن صاحبه مؤمن بالله ، فعمل الخير مرتبط بالإيمان بالله ، ومن هنا قُدّم الإيمان على عمل الخير .

ويلاحظ أيضاً تقديم الخبر على المبتدأ في قوله تعالى: " لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ " وهذا يدل على الهمية المتقدم ، فالحديث عنهم (هم) وعن أجرهم الذي ينتظرهم لقاء إيمانهم ، وعملهم الصالحات ، ولذلك قدم الله عز وجل الضمير الدال عليهم وهو (لهم) على الأجر ، لأن الأساس هو الاهتمام بهم ، وبيان أحقيتهم بهذا الأجر .

3 ----- قال تعالى : " ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانُ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ ٱنۡتِيَا طَوْعًا أَوۡ
 كَرْهًا قَالَتَاۤ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ۚ " ( فصلت : 11 ) .

الضمير في " لها " عائد على السماء وهذا يعني أن الحق تبارك وتعالى ، قدّم السماء على الأرض في هذا المقام ، والمعلوم أن التقديم لا بدّ أن يكون لغاية بيانية ، فما الغاية البيانية من ذلك ؟

المقام مقام امتثال للأوامر ، ومقام طاعة دون عصيان ، وعليه فإن السماء بما شملت من صفات، وما احتوت من مخلوقات ، أكثر امتثالاً وطاعة من الأرض ، لأن السماء في دوام حركتها على نهج واحد لا يختلف ، تشبه حيواناً مطيعاً لله تعالى بخلاف الأرض فإنها مختلفة الأحوال ، تارة

تكون في السكون وأخرى في الحركات المضطربة ، كذلك أهل السماء ليس لهم إلا الطاعة ، قال تعالى: " تَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوَقِهِم وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ الله إلى النحل : 50) ، وأما أهل الأرض فليس الأمر في حقهم كذلك ، أخيراً السماء موصوفة بكمال الحال في جميع الأمور ، قالوا إنها أفضل الألوان وهي المستنيرة ، ومكانها أفضل الأمكنة وهو الجو العالي ، وأجرامها أفضل الأجرام وهي الكواكب المتلألئة ، بخلاف الأرض فإنها مكان الظلمة والكثافة واختلاف الأحوال وتغير الذوات والصفات . 1

#### 7 \_ التعريف والتنكير:

التعريف لغة: " هو الإعلام ، والتعريف أيضاً إنشاد الضالة ، وعرّف الضالة: نَشَدَهَا ". 2 التعريف لحقة: " هو كل اسم معروف بنفسه ، مختص لا يشكل بغيره " 3.

وعكس التعريف التنكير ، أمّا أهميتهما فتكمن في أنهما من الأساليب البلاغية التي من حق البليغ أن يراعيها في الكلام ، إذ لكل منهما موضعه الذي يتطلبه ، ولا يحسن فيه غيره ، فقد يحسن تعريف الكلمة في موضع ، ولا يحسن فيه تتكيرها ، بينما نرى العكس هو الصحيح في موضع آخر ؛ ذلك لأن ما يفيده التعريف ، والأسباب التي تدعو إلى تنكير الكلمة مخالفة لتلك التي تدعو إلى تعريفها. 4 وسيكتفي الباحث بالحديث عن التعريف بأل ، لأنها تتعلق بهذا البحث .

التعريف بال:

وهو: "ما أحدثت فيه عموماً أو خصوصاً " 5.

ويقسم العلماء " أل " إلى قسمين : فهي " إمّا للعهد ، وإمّا للجنس ، والفرق بينهما أن لام العهد هي الداخلة على أمر يشعر بمعرفة السامع له ، لتقدمه في الذكر صراحة أو كناية . أمّا ( أل ) التي للجنس فليس فيها ما يشعر بذلك ، إنّها تدخل على ماهية الشيء مما لم يسبق للسامع عهد به " 6.

والجنس هو الذي يشتمل على أفراد كثيرين كالرجل ، والمرأة والإنسان والدينار . وكل منهما ( أل العهدية وأل الجنسية ) تتقسم إلى أقسام <sup>7</sup>.

<sup>.</sup>  $^{1}$  انظر: الفخر الرازي ، تفسير الفخر الرازي ،  $^{23}$  .

ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ( عرف ) .  $^2$ 

<sup>3</sup> الحيدرة ، علي بن سليمان ، ( دبتُ ) . كشف المشكل في علم النحو ، (دبط) ، موقع مجالس آل محمد (ع) ، 2 / 539 . www.almajalis.org/forums/viewtopic.php

<sup>·</sup> عن الدر اويش ، النظم القرآني في سورّة البقرة ، ص 61 .

على سروييس المسلم المراقي على سورة المبرد على 101 . 5 ابن مالك ، محمد جمال الدين ، ( 1975 ) . شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، تحقيق : عبد المنعم أحمد هريدي ، (ط1) ، القاهرة ، مطبعة الأمانة ، ص152. 6 عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص 239.

 $<sup>^{7}</sup>$  للوقوف على هذه الأقسام انظر: المرجع السابق ، ص $^{241}$ .

ول " أل " التعريف عدة أغراض بلاغية ، فهي ترد في الأعلام للغلبة ، وترد في المسند لتوضيحه أتم توضيح ، وترد في لفظ الجلالة للوصف والتفخيم ، وهذ لا يعني أنه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى منكر فتعرف بها ، وإنما وردت دالة على الفخامة والعظمة شه عز وجل عز وجل ، وترد دالة على عظيم العدوان وشناعته للتنفير منه وذم فاعليه ، وترد دالة على التقبيح ، وترد دالة على الكمال ، إلى غير ذلك من المعاني اللطيفة التي ترد من أجلها " أل " في النظم القرآني 1.

ومن الكلمات التي جاءت مُعرّفة في سورة فصلت:

\* قال تعالى : " إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوَ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَنْفِرُونَ ﴿ " ( فصلت : 14 ) .

جاءت كلمة "الرسل" معرفة بـ " أل " في قوله تعالى : " إذ جاءتهم الرسل " ، وبالنظر في سياق الحديث ، نستطيع القول إنّ نوع " أل " التعريف الواردة في كلمة "الرسل" هي أل الجنسية ؛ ذلك أن الرسل أرسلت إلى الأقوام الغابرة منذ خلق سيدنا آدم \_\_\_\_\_ عليه السلام \_\_\_\_ والقوم المخاطبون على علم ودراية بهم ، لذا أشعر المخاطبون بمعرفتهم المسبقة لهؤلاء الرسل ، وهذا من باب التفخيم والتعظيم لهم ، كذلك كلمة " الرسل " غير منحصرة بعدد معين ، وإنما تشمل أعداداً كثيرين ، وإذا ما نظرنا إلى المحور الرئيسي لدعوة كل رسول ، التي تتفق كلها على عبادة الواحد الأحد ، وربطنا ذلك بكثرة الرسل ، تبين لنا أن أل التعريف في كلمة (الرسل) تدل على هذه الصفة المشتركة بينهم جميعاً .

\*\* قال تعالى : " وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوۡلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيۡنَهُمۡ ۚ وَإِنَّهُمۡ لَفِى شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ﴿ فَصَلَت : 45 ) .

جاءت كلمة " الكتاب " معرفة لأنها خاصة بكتاب الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام .

\*\*\* قال تعالى : " لَا يَسْغَمُ ٱلْإِنسَيْنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطُ ﴿ اللَّ اللَّهُ اللَّ

<sup>.</sup> 72 للوقوف على الأمثلة التوضيحيّة لكل قسم انظر: الدراويش ، النظم القرآني في سورة البقرة ، ص

جاءت كلمة " الإنسان " مُعرّفة بـ ( أل ) الجنسية ؛ لتدل على جنس الإنسان ، لا على إنسان واحد ، وهذا من باب رحمة الله بعباده ، فطلب الرحمة والمغفرة والرزق والصحة والعلم من الله عز وجل ، لا ينفرد به إنسان على آخر ، فهذا الباب مفتوح أمام جميع جنس الإنسان .

\*\*\* قال تعالى : " سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي **ٱلْآفَاقِ** وَفِيٓ أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ هِي " ( فصلت : 53 ) .

جاءت كلمة " الآفاق " مُعرّفة بـ ( أل ) الجنسية ؛ لتدل على جنس الآفاق ، لا على أفق واحد ، وهذا المعنى يتماشى والمعنى العام للآية ، فهي تتحدث عن الاكتشافات العلمية المستقبلية ؛ ولأن هذه الاكتشافات ممتدة إلى يوم الدين ؛ جاءت كلمة " الآفاق " مُعرّفة بـ ( أل ) الجنسية ؛ لتدل على العموم والاستغراق ، ففي كل يوم يكتشف العلماء شيئاً جديداً ، في المجالات المختلفة .

ومن الكلمات التي جاءت نكرة في سورة فصلت:

\* قال تعالى : " كِتَكُ فُصِّلَتْ ءَايَنتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ " ( فصلت : 3 ) .

جاءت كلمة "كتاب " نكرة في الآية السابقة ، من باب التفخيم والتعظيم للقرآن الكريم ؛ ذلك أن المقام مقام شك وتكذيب بالقرآن الكريم ، فلازم ذلك إشعار المخاطبين بالمكانة العالية للقرآن الكريم عند الله عز وجل ، وللدلالة أيضاً على أنه (كتاب) من كتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله من قبل .

\*\* قال تعالى : " فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَقُلَ أَنذَرْتُكُمْ <u>صَعِقَةً</u> مِّثَلَ صَعِقَةِ عَادِ وَتُمُودَ ﴿ " " ( فصلت : 13 ) .

جاءت كلمة "صاعقة " نكرة في الآية السابقة ؛ لتدل على التعميم ؛ لأنها لو عُـرِّفَت لدلت على أن كل ما لحق بالأمم السابقة التي كذبت الرسل هي صاعقة واحدة ، وهذا ليس صحيحاً .

\*\*\* قال تعالى : " فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمْ رَبِحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ خَّسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَّاةِ اللَّهُ نَيَا اللَّهُ عَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿ " ( فصلت : 16 ) .

جاءت كلمة "ريحاً صرصراً "نكرة ؛ لتدل على العمومية في المكان والزمان ، أي إن الريح الصرصر عامة عند الله ، يرسل (ريحاً ) صرصراً عندما يلزم في المكان والزمان اللذين يحددان

من قبل الله عز وجل ، وليس الريح الصرصر شيئاً ثابتاً يرسل عندما يشاء الله ، والذي يدل على أن زمن الريح الصرصر غير مرتبط بزمن الأقوام الغابرة ، وإنما هو باق حتى يوم الدين ، قوله تعالى الذي يلي كلمة ريحاً صرصراً ، وهو في (أيام نحسات) ، فكما قال المفسرون فإن هذه الكلمة تفيد الزمان .

\*\*\* قال تعالى: " وَلَإِنْ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَنذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ وَلَإِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيۤ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسۡنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ قَآبِمَةً وَلَإِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسۡنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَلَئُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُ إِلَىٰ مَنْ اللَّهُ مُ مَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَالُهُم مِّنَ

جاءت كلمة "رحمة منا "نكرة في الآية السابقة ، من باب التعميم ، أي إن رحمات الله عديدة وهذه واحدة منها ، ولو كان التعبير بـ ( الرحمة منا ) ، لدل ذلك على أن الرحمة عند الله محدودة ، وهذا لا يناسب رحمة الله الواسعة ، التي شملت كل شيء .

#### 8 \_\_\_\_ 8

زخرت سورة فصلت بالعديد من المواطن التي تم فيها الحذف ، وهذا الحذف جاء على أنماط مختلفة ؛ منها حذف المبتدأ ، وحذف الخبر ، وحذف الفاعل ، وحذف الفعل ، وحذف المفعول به ، وحذف الجملة ؛ ولأن هذه المسألة من الظواهر البارزة في سورة فصلت ، عمدت الدراسة إلى تتاولها بشيء من التفصيل ، وذلك من خلال التمثيل على كل نوع من أنواع الحذف بمثال ، وإبراز دلالته بعد التعرض لمعنى الحذف عند العلماء ودلالته .

الحذف لغة : الإسقاط ، ومنه حذفت من شعري أي أخذت منه . والحذف : القطع مطلقاً ، أو القطع ملقاً ، أو القطع من الطرف . ومنه قولهم : "حَذَف الحجام الشعر " أي : قطعه من طرفه . واصطلاحاً: إسقاط جزء من الكلام أو كلّه لدليل يدل عليه 2. أو هو إسقاط عنصر من عناصر النص سواء كان كلمة أو جملة أو أكثر ، على أن يكون الإسقاط لغرض من الأغراض البيانية مع وجود قرينة تدل على ذلك 3.

وباب الحذف من الأبواب البلاغية التي ناقشها علماء البلاغة العربية ، ومن أوائل هؤلاء العلماء عبد القاهر الجرجاني ، إذ أفرد في كتابه دلائل الإعجاز باباً تحدث فيه عن الدلالة البلاغية للحذف ،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ابن منظور ، لسان العرب ،مادة (حذف).

<sup>2</sup> الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 3 / 102.

<sup>3</sup> خلوف ، مصطفى شاهر ، (2009) . أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز ، (د.ط) ،عمان ، دار الفكر ، ص 23 .

إذ قال: "هو بابّ دقيق المسلك، لطيفُ المأخذ، عجيب الأمر، شبية بالسّحر، فإنـــَّكَ ترى به تَرْكَ الذّكْر أفصحَ من الذكر، والصّمْتَ عن الإفادة، أزيدَ للإفادة، وتجدُكَ أنطقَ ما تكون إذا لم تَنْطِــقْ، وأتمَّ ما تكون بياناً إذا لم تـــُبنْ 1.

فالجرجاني يؤكد وجود الحذف في كلام العرب ، ويرى أنَّ الحاجة إليه مُلحّة وضروريّة ، وذهب إلى أنَّ المتكلم يستخدمه لغاية بيانية أو دلالية يرغب في التعبير عنها . والحذف لا يقتصر على حذف اسم أو حرف وإنّما يشمل حذف جملة ، قال ابن جني : " قد حذفت العربُ الجملة ، والمفرد ، والحرف ، والحركة ، وليس شيءٌ من ذلك إلا عن دليل عليه ، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 2.

وقد وضيَّح الزركشي أنَّ القرآن الكريم يجري على أنواع من الإيجاز منها إيجاز الحذف بالاستغناء عن كلمة أو جملة ؛ لأنَّ في الكلام المذكور ما يدلُّ على المحذوف لفظاً أو سياقاً فلا خفاء في معرفة المحذوف ، ولا إخلال بالفهم ؛ ولهذا اشترطوا أن يكون فيما أبقى دليل على ما ألقى 3.

لقد اتّفق علماء البلاغة على أنّه يوجد دافع بلاغي يحكم المتحدّث ويدفعه لأن يحذف بعض كلامه ، ويعطيه فضيلة التخفيف من كثير من الكلام الذي يُذهب بعضه رونق بعض بسبب تكراره أو ثقله لعدم الحاجة إليه ، وبهذا يسمو الكلام من تتابع الألفاظ وتدافعها على المعنى ، قال ابن الأثير : "ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنّه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غث لا يُناسب ما كان عليه أو لا من الطلاوة والحُسْن " 4.

يقول سيبويه: "وأعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف منه الفعل ، ولكنك تضمر بعدما أضمرت منه العرب من الحروف والمواضع وتظهر ما أظهروا ، وتجري هذه الأشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكلام ومما هو في الكلام على ما أجروا ، فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت فيه نحو يك ويكن ولم يحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثله ولم يحملهم إذا كانوا يثنون فيقولون في مر أو مر أن يقولوا خذ أو خُذ وفي كل أو كِل أو كُل . 5

ويرى عبده الراجحي أنّ الحذف ضرورة لُغويّة تشترك فيها جميع اللغات ، فقال : " وهي ظاهرة مشتركة في اللغات الإنسانيّة حيث يميل المتكلّم إلى حذف العناصر المكررة أو التي يمكن فهمها من

<sup>1</sup> الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 146 .

مسرب عني ، أبو الفتح عثمان ، (1952) . الخصائص ، تحقيق : محمد علي النجار ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 2 / 360 .

الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، 3 / 111 . 111 / 3 الزركشي ، المثل السائر ، 3 / 8 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> سيويه ، الكتاب ، ص 151 .

السياق ، والطريقة التي يقدّمها المنهج التحويلي في تفسير ظاهرة الحذف هي التي قدّمها النحو العربي ، وقد التفت النحاة القدماء إلى ظواهر الحذف ووضعوا لها قواعد مبنيّة على إدراك الاستعمال العربي ، وليس مجرد التقدير المتعسّف " 1.

أمّا فضل عباس فذهب إلى أنّ الحذف أمرٌ لا مناص منه ويزيد الكلام جمالاً ، فقال : "فمن الخصائص الأولى للعربية الإيجاز ، وما دام الأمر كذلك فإنّ كل كلمة أو جملة يمكن أن يُفهمَ المعنى بدونها ؛ لوجود قرائن تدلُّ على الحذف حريٌّ بها أن تُحذف ، فإن الحذف بين الإن الحذف مريّة أخرى يزدان بها الكلام حسناً ، ويجمل رونقاً ، ويكون أكثر رواءً ؟ إن لم نقل يوجبه " 2.

وللحذف فائدة بلاغية تحدّث عنها الزركشي فقال: " فائدته زيادة لذّة بسبب استنباط الدهن للمحذوف، وكلّما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشدّ وأحسن " 3. فالغرض من هذا الحذف إثارة انتباه المخاطب وإثارة شوقه إلى إدراك المعنى، فيَعْظُمُ في نفسه شأنه حينما يدركه، كما أنّه يشعر بمسرة حينما يستنبط بنفسه ما حُذِفَ من الكلام، هذا إلى ما في الحذف من تحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل، مع الوفاء بالمعنى وتشويق المخاطبين 4. وسيتناول هذا البحث أهم المحذوفات التي وردت في سورة فصلّت.

#### حذف المبتدأ

حذفت العرب من كلامها المبتدأ حيثُما رأت ذلك مناسباً لخدمة المعنى الَّذي تريد ، وجاء ذلك وَفْقَ قواعد وأصول بيّنها النحاة واللُّغويون فيما بعد ، معتمدين في ذلك على شواهد من القرآن الكريم ، وكلام العرب ، فحددوا مواضع الحذف ، وبيّنوا أسبابه البلاغيّة ، ووضعوا لها قواعد وحدوداً ، لا يجوز تجاوز ها ، فكانت مواضع الحذف الجوازيّة ، ومواضع الحذف الوجوبيّة ، وكانت قواعدهم شاملةً لكل ذلك .

ومن مواضع الحذف الجائز \_ كما بينها النحاة \_ أن يكون المبتدأ معلوماً تدلُّ عليه قرينة حالية تُغني عن ذكره ، قال سيبويه : " وذلك أنَّك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة السخص ، فقلت : عبدُ الله وربِّي ، كأنَّك قلت : ذاك عبدُ الله ، أو هذا عبدُ الله ، أو سمعت صوتاً فعرفت

الراجحي ، عبده ، (1979) . النحو العربي والدرس الحديث ، (د.ط) ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ص 149 - 150 .  $^{1}$ 

<sup>2</sup> عبّاس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص 247 . 3 الذركين ، الردهان في عام القرآن ، 3 / 5

الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، 3 / 105 .
 انظر شيخ أمين ، بكري ، (1990) . البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، (ط 1 ) ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1 / 126 - 127 .

صاحبَ الصوت فصار آيةً على معرفته ، فقلت : زيدٌ وربِّي ، أو حسست جسداً ، أو شممت ريحاً ، فقلت : زيدٌ ، أو المسكُ ، أو ذقت طعاماً ، فقلت : العسلُ " أ.

ومن المواضع التي يحذف فيها المبتدأ جوازاً \_\_\_\_ كما ذكر ابن هشام \_\_\_\_ بعد فاء الجواب 2. ومن المواضع التي ورد فيها حذف المبتدأ جوازاً في سورة فصلّت قوله تعالى : " مَّن عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ الْفَصَلَّت : 46 ) . أي فعملُه لنفسه ، وإساءتُه عليها ، فَحُذِف المبتدأ ( المسند إليه ) لعدم الفائدة من ذكره ؛ وكأنَّ ذكره يصير عبثاً ، فعندما نجد المحذوف لا يزيد شيئاً في المعنى ، بل فيه الخفّة والاختصار من حيث اللفظ ، فمن باب الأولى حذفه . كذلك قوله تعالى : " لا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُّ فَيَحُوسٌ قَنُوطُ ﴿ المحذوف ، بسبب شدة وضوحه وجلائه وظهوره .

وقد وقع في غير ذلك أيضاً كقوله تعالى: " لا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَعْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ الْحَتَابِ ) ، فالحذف جاء هنا كون السياق السابق واللاحق دالاً عليه ومرشداً إليه ، كذلك تتاول الحذف العناصر المكررة أو التي يمكن فهمها من السياق ، فالمثال الأخير حُذِفَ فيه المبتدأ لأنّ محور الحديث الرئيسي القرآن الكريم ، وهذا مفهوم من خلال السياق ، لذا نجد أنّ المعنى المطلوب حُصِّل باللفظ القليل ، والحذف من أجل هذا الغرض يكسب الكلام قوة ويضفي عليه جلالاً وجمالاً .

#### حذف الفعل :

تتبع النحاة قديماً مواضع حذف الفعل ، وقسموها إلى حذف جائز لا بأس في ذكره ، وآخر واجب يمتنع فيه إظهار المحذوف لما فيه من مُخالفة القواعد النحوية . فقال ابن يعيش : "اعلم أنَّ الفاعل قد يُذكر وفعله الرافع له محذوف لأمر يدلُّ عليه ، وذلك أنّ الإنسان قد يرى مضروباً أو مقتولاً ، ولا يُعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتل ، وكلُّ واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسألُ عن الفاعل ، فيقول : مَنْ ضَرَبَهُ أو مَنْ قَتَلَهُ ؟ فيقول المسؤول : زيدٌ أو عمرو ،

<sup>130/2</sup>، سيبويه ، الكتاب ، 2/130

 $<sup>^{2}</sup>$  ابن هشام ، مغنى اللبيب ، 2 / 626 .

يريد ضرَبَهُ زيدٌ أو قَتَلَهُ عمرو ، فيرتفع بذلك الفعل المقدّر ، وإنْ لم يُنطق به لأنّ السائل لم يشك في الفعل ، وإنّ ما يَشكُ في فاعله ، ولو أظهرَهُ فقال : ضربه زيدٌ لكان أجود شيء وصار ذكر الفعل كالتأكيد " 1.

قال ابن مالك في ألفيته:

(الرجز)

## ويُحذفُ النّاصِبُهَا ، إنْ عُلِمَا وقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَما وقد يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَما

ويوضت ابن عقيل هذا بقوله: "يجوز حَذْفُ ناصب الفضلة إذا دلّ عليه دليلٌ ، نحو: أن يُقال: ( مَنْ ضَرَبْتَ ؟) فتقول: ( زيداً ) ، والتقدير: ( ضَرَبْتُ زيداً ) فحذف ( ضَرَبْتُ ) ؛ لدلالة ما قبله عليه ، وهذا الحذفُ جائز ، وقد يكون واجباً نحو: ( زيداً ضَـرَبْتُهُ ) والتقـدير: ( ضَـرَبْتُ زيـداً ضَرَبْتُهُ ) ، فحذف ( ضَرَبْتُ ) وُجُوباً " 3.

كذلك بين ابن هشام بعض المواضع التي يُحذفُ فيها الفعل ، فقال : " يَطَّر دُ حذفُه مُفَسَّراً نحو : " وَإِنَّ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ " ( التوبة : 6 ) ، ويَكْثُرُ في جواب الاستفهام ، نحو : " وَإِنَّ أَحَدُ مِّنَ ٱللَّهُ " ( العنكبوت : 61 ) ، أي ليقولُنَّ خلقهنَّ الله " 4.

قال مصطفى خلوف: "الحذف يفتح المجال أمام السامع أو القارئ لتذوق النصوص والاستمتاع بجمالها، فالسعادة واللذة التي تكتسبها النفس حين اكتشاف المحذوف المجهول وهي تتدبر كتاب الله، قد لا تعدلها سعادة أو لذة، اللهم إلا لذة العابدين وهم وقوف بين يدي الله في صلواتهم يتلون ما تيسر من القرآن في تدبر وخشوع "5.

ومن المواطن التي حُذِفَ فيها الفعل في سـورة فـصلّت ، قولـه تعـالى : " وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرِكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ قُصلّت : 47 ) ، و قولـه تعـالى : " وَيَوْمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ﴿ الْفَعَلّت : 19 ) ، هذا ما قاله علماء التفسير واللغة 6، ولـن يخوض الباحث في دلالة الحذف هنا لأنه يرى أنه لا يوجد حذف ، وكلمة (يوم) هنا ظرف فقـط ؛

 $<sup>^{1}</sup>$  ابن يعيش ، شرح المفصل ، 1 / 80

 $<sup>^{2}</sup>$  ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ،  $^{1}$  / 544 .

<sup>3</sup> المرجع السابق ، 1/ 544 .

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ابن هشّام ، مغني اللبيب ، 2 / 632 .
 <sup>5</sup>خلوف ، أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز ، ص 161 .

م انظر : الزمخشري ، الكشاف 4 / 182 ، أبن عاشور ، التحرير والتنوير 25 / 62 .  $^6$ 

ذلك أن الآيتين سيقتا في وصف أهوال يوم القيامة ، والمخاطب في هذه الآيات هم الكفار ، فلا يعقل أن يكون الكافر في وضع أو حالة نفسية تجعله يتذكر هذا الوعيد ، فهو في حالة جعلته لا يــستغرب نطق الجلود ، هنا تكمن أهمية فهم المعنى قبل إصدار الحكم النحوي ، فالوقوف على المعنى الحقيقي القريب والبعيد ، يطلعنا على دلالات جديدة ما كانت لتكون لو لا تدبر المعنى .

قال تعالى : " وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواٰتُهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً

لِّلسَّآبِلِينَ ۞ " ( فصلّت : 10 ) .

فقوله تعالى : ( سواءً ) مفعول مطلق لفعل محذوف ، والحذف هنا جاء لغرض عقلي ، فهو يدفع السامع أو القارئ إلى التفكر والتأمل الإدراك المحذوف ، وهو إثارة للفكر والحس بالتعويل على النفس في إدراك المعنى المراد لينال بذلك أجر الاجتهاد ، وهو طريق لتقريب الفهم وتسميل الحفظ  $^{1}$  بسبب قلة المذكور

قال الزركشي: " ( ومن أغراض الحذف ) زيادة لذة بسبب استتباط الذهن للمحذوف ، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر ، كان الالتذاذ به أشدّ وأحسن "  $^2$ .

#### • حذف المفعول به:

قال ابن عقيل: " الفضلة : خلاف العمدة ، والعمدة : ما لا يُستغنى عنه كالفاعل ، والفضلة : ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به ، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر ، كقولك في (ضربت زيدا): ( ضربت ) بحذف المفعول به  $^{3}$  .

ومن المواضع التي يمنع فيها حذف المفعول به أن يكون نائباً عن الفاعل ؛ لأنـــه يــصبح عُمـــدةً كالفاعل 4.

<sup>1</sup> انظر: الزمخشري ، الكشاف ، 4/ 159.

 $<sup>^{2}</sup>$  الزركشي ، البرهأن ، 3 / 105 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ابنَّ عَقِيلَّ ، شرح ابن عقيل ، 1/ 544 . <sup>4</sup> السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، (د.ت) <sub>.</sub> همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، (ط2) ، بيروت ، دار المعرفة ، 3 / 13 .

ومن المواضع التي ورد فيها المفعول محذوفاً في سورة فـصلّت قولـه تعـالى: " بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَعَرَضَ أَكَ تَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

من أغراض الحذف حسن الفاصلة ، والمحافظة على تناسبها وتناسقها مع غيرها من الفواصل في السورة <sup>1</sup>، وهذا الغرض لا يأتي مستقلاً بنفسه ، لأن الأسلوب البياني في القرآن لا يقوم على أساس لفظي محض وإنما يكون الحذف فيه لأغراض معنوية تقويها الأغراض اللفظية دون أن تكون هي الأساس في التعبير عن المراد ، ولأن اللفظ في القرآن تابع للمعنى وليس المعنى فيه تابعاً للفظ <sup>2</sup>. إضافة إلى ذلك فإنّ الغرض من الحذف في هذا النص هو المطابقة بين المبنى والمعنى ، أو الملاءمة بين الشكل والمضمون أو التناسق بين الصورة البيانية والصورة الواقعة ، أو المقابلة بين الأداء البياني والحدث الواقع ، بحيث يكون الأسلوب البياني وسيلة صادقة في التعبير عن المعنى المراد <sup>3</sup>. وإذا أنعمنا النظر في الآية الكريمة سنجد أنّ فيها مشهدين الأول هو إعراض المشركين وانقطاعهم عن القرآن الكريم ، والمشهد الثاني يُفهم من الحذف في قوله ( لا يسمعون ) ، ولأن من معاني الحذف الانقطاع ، كان الانقطاع اللفظي وسيلة للتعبير عن الانقطاع المعنوي <sup>4</sup>. وبذا يكون الإعجاز البياني في أجمل صوره فقد وافق بين الفاصلة القرآنية ، مع المطابقة بين المبنى والمعنى دون خلل البياني في أجمل صوره فقد وافق بين الفاصلة القرآنية ، مع المطابقة بين المبنى والمعنى دون خلل في الأولى أو الثانية .

وقول تعلى "وقالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَاتَعْمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿ وَالْعَرْضِ مِن حذف المفعول في هذا النص هو إطلاق الفعل في كلِّ ما يسمح المقام بتصوره مفعولاً لـذلك الفعل دون النص على اسم بعينه . قال ابن عاشور : "وحذف مفعولي اعمل وعاملون ليعم كل ما يمكن عمل كل مع الآخر ما يناسبه 5.

انظر: خلوف ، أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز ، ص 189 .  $^{1}$  انظر المرجع السابق ، ص 187 .  $^{3}$ 

النظر الموري ، أحمد ، (د.ت) من بلاغة القرآن ، (د.ط) ، مصر ، دار نهضة مصر ، ص 123 .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ابن عاشور ً ، التحرير و التنوير ، 25 / 235 .

وقوله تعالى " إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُواْ لَوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلَتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ﴿ " ( فصلت : 14 ) .

يرى فضل عباس أنّ مفعول المشيئة والإرادة يحذف للبيان بعد الإبهام ولدلالة ما بعده عليه أ. فمفعول (شاء) محذوف لدلالة ما بعده عليه إذ التقدير: لو شاء ربنا أن يرسل إلينا لأنزل ملائكة من السماء مرسلين إلينا. قال ابن عاشور: "ومفعول شاء محذوف دلّ عليه السياق، وهذا حذف خاص هو غير حذف مفعول فعل المشيئة الشائع في الكلام؛ لأن ذلك فيما إذا كان المحذوف مدلولاً عليه بجواب لو كقوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، ونكتته الإبهام ثمّ البيان، وأمّا الحذف في الآية فهو للاعتماد على قرينة السياق والإيجاز وهو حذف عزيز لمفعول فعل المشيئة 2.

وبالعودة إلى النصوص السابقة التي حذف فيها المفعول به ، يتضح لنا أنّه لا بدّ لحذف المفعول به من وجود إحدى القرائن الدّالة عليه ، سواء لفظيّة أو معنويّة أو حاليّة إلى غير ذلك من قرائن ، أمّا قول ابن عقيل : " فإنْ ضرَّ حذْفُ الفضلة لم يجُزْ حذفها ، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال ، نحو : أن يُقال : من ضربت ؟ فتقول : (ضربت زيداً) ، أو وقع محصوراً ، نحو : ما ضربت إلا زيداً ، فلا يجوز حَذْف (زيداً) في الموضعين ؛ إذ لا يحصل في الأول الجواب ، ويبقى الكلام في الثاني دالاً على نفي الضرب مُطلقاً ، والمقصود نفيه عن غير (زيد) ، فلا يُفهم المقصود عند حذفه " 3.

ففي هذا الكلام الدليل القاطع على أهميّة ذكر القرينة الدّالة على الحذف ، وكذلك في حالة الإخبار الخالية من السؤال أو الاستفسار تتعدد المعاني جرّاء حذف المفعول به أو ذكره 4، فيقول الجرجاني: " فاعلم أنّ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدِّية ، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتُقَّت منها للفاعلين ، من غير أن يتعرّضوا لذكر المفعولين ، فإذا كان الأمر كذلك ، كان الفعل المتعدّي كغير المتعدّي مثلاً ، في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً ، ومثال ذلك قول الناس: ( فلان يَحُلُّ ويَعْقِدُ ، ويأمُر وينهى ، ... ) والمعنى في جميع ذلك

 $<sup>^{1}</sup>$  عباس ، البلاغة فنونها و أفنانها ، ص  $^{285}$  .

 $<sup>^{2}</sup>$  ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 25 / 253 .

<sup>. 156 / 2 ،</sup> أشرح ابن عقيل  $^{3}$  ابن عقيل  $^{3}$ 

 $<sup>^{4}</sup>$  انظر: حسين ، سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية ، ص  $^{175}$  .

على إثبات المعنى نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة ، من غير أن يُتعرَّضَ لحديث المفعول ، حتى كأنَّك قلت : صار إليه الحلُّ والعقدُ " أ.

#### حذف الجملة:

حذف الجملة له صور مختلفة في القرآن الكريم وهذه الصور هي : حذف الشرط ، وحذف جوابه ، وحذف القسم ، وحذف جوابه ، وحذف القسمة ، وحذف التي وردت في سورة فصلت قوله تعالى : " وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَةٍ مِّمًا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ عِبَابٌ فَاتَعْمَلُ إِنَّنَا عَلَمُلُونَ ﴿ الله المعلى الشرط في هذا النص محذوف ، والتقدير : ( إن أردت الاستمرار في السحوة فاعمل ...) 3. والحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن نفس السامع أو القارئ تذهب في القصد من الفعل وتقديره كل مذهب ، ولو ذكر الفعل لكان مقصوراً على الوجه الذي تناوله أو تضمنه الذكر 4.

وقوله تعالى : " فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمۡ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ وقوله تعالى : " فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَا بَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمۡ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ السَمِع " ( فصلّت : 27 ) . القسم في هذا النص مقدّر 5، وقد حذف القسم إبهاماً ليكون أشد خوفاً للسامع والقارئ 6.

وقوله تعالى: " وَمِنْ ءَايَىتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱلسَّمُ وَٱلسَّجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُر ۚ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۚ ﴿ فَصِلْت : 37 ) . جواب السشرط محذوف دلّ عليه ما قبله أي : فاسجدوا له 7. وقد حذف للتخفيف على السامع أو القارئ لعلمه بالمحذوف لتقدم ذكره 8.

 $<sup>^{1}</sup>$  الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  $^{1}$  .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> خلوف ، أسلوب الحذف في القرآن الكريم ، ص 51 .

<sup>3</sup> صافى ، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، 24 / 286 .

<sup>-</sup> صنافي ، الجدون في إعراب الغران وصرف وبيانه ، 24 / 200 . <sup>4</sup> انظر : الباقلاني ، محمد بن الطيب ، البصري ، (د.ت) . إعجاز القرآن ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، (د.ط) ، مصر ، دار المعارف ، ص 396 - 297 .

<sup>5</sup> صافى ، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، 24 / 304 .

صنفي ، الجدول في إعراب العراق وصرفة وبيانة ، 24 / 504 . أ 6 انظر: أبو السعود ، محمد بن مصطفى العمادي ، (د.ت) . إرشاد العقل السليم ، الشهير بتفسير أبي السعود ، (د.ط) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ( - 64 / 64 ) . في المربي ، (د.ط) . بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ( - 64 / 64 ) . وقد محمد بن مصطفى العمادي ، (د.ت) . إرشاد العقل السليم ، الشهير بتفسير أبي السعود ، (د.ط) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،

صافي ، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، 24 / 312 .

انظر: الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص 148 .  $^{8}$ 

وقول عند الله الله وقال الله والمحتود عند الله والمحتود المحتود ا

وقوله تعالى: " فَإِنِ ٱسۡتَكَبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اَ وَقُوله تعالى: " فَصِلّات : 38). جواب الشرط في هذا الشاهد محذوف تقديره: إن استكبروا فدعهم، أو لا تهتم بعصيانهم 3. والغرض من هذا الحذف هو التلطف في العتاب، وفتح المجال أمام المذنب ليعود إلى الله بالتوبة والإنابة.

## 9 \_\_\_\_\_ نظرات دلالية في استخدام بعض الحروف :

### • حرفا: (إلى) و (اللام):

لاحظت أنّ الله عز وجل قال في سورة فصلت " قُل ٓ إِنَّماۤ أَناْ بَنَهُرٌ مُوحَىٰ إِلَى ٓ أَنَّماۤ إِلَهُكُر ٓ لِلهَ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ " ( فصلّت : 6 ) ، وفي مواضع أخرى في القرآن الكريم قال عز وجل : " فَمَا ٱسۡتَقَنهُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ " ( النوبة : 7 ) . وهذا يدل على أن الفعل ( استقام ) عُدّي مرة بالحرف ( إلى ) ومرات أخرى بالحرف ( الدلام ) ، ولا بد ّ أنّ لكل من الصيغتين دلالة خاصة . فما هذه الدلالة ؟ ولم خُصنت سورة فصلت بالحرف ( إلى ) فقط ؟ قال ابن عاشور : " فلان رجل مستقيم ، أي صادق الخلق ، وإن أريد صدقه مع غيره يقال : استقام لأجله ، أي لأجل معاملته منه . وإنما عدي بحرف ( إلى ) لأنها كثيراً ما تعاقب اللام ، يقال : ذهبت له وذهبت إليه ، والأحسن أن إيثار ( إلى ) هنا لتضمين استقيموا معنى : تعاقب اللام ، يقال : ذهبت له وذهبت إليه ، والأحسن أن إيثار ( إلى ) هنا لتضمين استقيموا معنى :

 $^{4}$ توجهوا ، لأن التوحيد توجه ، أي صرف الوجه إلى الله دون غيره  $^{4}$ 

<sup>.</sup> 306 / 24 مافى ، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، 24 / 306 .

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر: الزركشي ، البرهان ، 3 /  $^{107}$  ، الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص  $^{121}$  .

مصر ، مروضي ، مبرفي و ، مبرفي ، مبرفي ، مبولي ، مبرفي ، مبرفي

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 25 / 237.

لكن لو ربطنا هذه الآية الكريمة بالمقام الذي قيلت فيه ، وهو البعد الذي كان عليه المشركون بالنسبة لرب العباد من جهة ، وبالنسبة للقرآن والدّعوة المحمّدية من جهة أخرى ، لتبيّن لنا جلياً الفرقُ بين الجملتين موضع الدراسة ، إذ إنّ : " استقام إلى الأمر كأنه كان بعيداً عنه ، استقام للأمر معناه قريب منه ، وفي قوله تعالى : (فاستقيموا إليه) ، هذا يعني أنهم بعيدون والمطلوب أن يستقيموا ويعودوا إلى الله .

وقال الحق في موضع آخر: " كَيْفَيكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ آلِلَّهُ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ آلِلَّهُ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ آلِّهُ اللَّهِ عَنهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ويرى الباحث أنّ قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) يدل على أنه أمر إليهم بالاستقامة إلى ما أمرهم الله به ، فالرسول عليه السلام يبلغهم رسالة ربه وأوامره جل شأنه لهم ليستقيموا ويعرفوا حقيقة الدين ، وفي هذا دعوة لهم للإيمان ؛ لأن ( محمداً ) \_\_\_\_\_ عليه الصلاة والسلام \_\_\_\_ لا يامرهم بشيء من عنده ، حتى لا يأخذهم الكبر والحسد . أمّا ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) فهو أمر من الله أن يحفظ كل فريق عهده مع الفريق الآخر ، فالأمور التي اتفقوا عليها وتعاهدوا عليها هي من عند أنفسهم ، وهم الذين وضعوها ، وهذا أيضاً أدعى لقبولهم واقتناعهم . وهذا يدل أيضاً على أنّ أوامر الله عز وجل للخلق أوامر عامة ، وأنّ ما يجري بين الناس فهو عهود خاصة ، وعليهم أن يحترموها

#### • حرف (الفاء):

قال تعالى : " بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَ ثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴿ " ( فصلّات : 4 ) . فما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى استخدم ( الفاء ) في هذا الموضع ؟ في حدين إنه استخدم الفعل ذاته في مواضع أخرى استبدل فيها ( الفاء ) بر ( ثمّ ) كما في المثال التالي :

ملاحظة من برنامج لمسات بيانية ، الذي تبثه قناة الشارقة ، للدكتور فاضل السامرائي .  $^{1}$ 

قوله تعالى في السجدة: "ثمّ أعرض عنها "، وفي فصلت " فأعرض أكثرهم "؛ لأن أ الفاء للتعقيب، و"ثمّ " للتراخي، وما في هذه السورة ( فصلت ) هو حديث عن الأحياء من الكفار، إذ فكروا فأعرضوا عقيب ما ذكروا، ونسوا ذنوبهم وكان منتظراً منهم أن يؤمنوا، وأما في السجدة فهو حديث عن الأموات من الكفار، بدليل قوله تعالى: " وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ السجدة : 12 أي عَدوا مرة بعد أخرى ، وزماناً بعد زمان ، ثم بعد ذلك كله أعرضوا عنها طوال حياتهم ، فلم يؤمنوا، وانقطع رجاء إيمانهم ، والحديث في سورة السجدة عنهم بعد الموت ، وعند الحساب .

أما قوله تعالى في سورة الكهف: " وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَىتِ رَبِّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم ٓ أَكِنَّة أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَا بِهِم ٓ وَقَرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُم ٓ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم ٓ أَكِنَة أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَا بِهم ٓ وَقَرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُم ٓ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبُدًا ﴿ اللّه الذين وُعِظُوا بِالقرآن وَ يَتَدُوا إِذًا أَبُدًا ﴿ اللّه الذين وُعِظُوا بِالقرآن و آياته ونبُهوا على أدلة التوحيد فأعرضوا عنها جانباً ، فإعراضهم جاء عقيب التذكير بآيات الله عز وجل ، لذا ناسب الفعل حرف ( الفاء ) الذي يفيد التعقيب .

<sup>.</sup> الكرماني ، أسرار التكرار في القرآن الكريم ، ص $^{1}$  .

### • حرف (ثمّ):

قوله تعالى : " ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ هَا وَلِلْأَرْضِ ٱنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ وَاللَّا رَضِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

استقصاء (ثم) ودورانها في آي القرآن الكريم ، أمر يحتاج إلى بحث ودراسة منفردة ، لذا سيتناول هذا البحث الحديث عن دوران ودلالة (ثم) في هذه الآية فقط .

قال المرادي صاحب الجَنى الداني: "ثُمّ: حرف عطف يُشْرِكُ في الحكم، ويفيد الترتيب بمهلة. وهذا مذهب الجمهور"  $^1$ .

وذكر المالقي صاحب رصف المباني أنّ لـ "ثمّ" في الكلام موضعين:

الأول: أن تكون حرف عطف ، يعطف مفرداً على مفرد ، وجملة على جملة .

و الثاني : أن تكون حرف ابتداء  $^{2}$ .

قال ابن هشام: " ثُمّ : حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور : التشريك في الحكم ، والترتيب ، والمهلة، وفي كل منهما خلاف .

قد تأتي " ثُمّ " لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم ، وأنه يقال : " بَلَغَنِي مَا صَنَعْتَ اليوم ثُمّ ما صنعت أمْس أعْجَبُ " أي ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب " 3.

وذهب الفراء إلى أن " ثُمّ " بمنزلة الواو ، لا تُرتّب . ومنه عندهم : " خَلَقَكُم مِّن نَّفُس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ " يَخَلَقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ " يَخَلَقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُم خَلْقًا مِّن بَعْدِ خُلْقٍ فِي ظُلُمَتِ ثَلَث أَن لَكُم ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنهَ إِلّا هُوَ فَأَنّى تُصْرَفُونَ ﴿ الزمر : 6 ) ، ومعلوم أن هذا الجعل كان قبل خلقنا 4.

ومن الآراء التي قيلت حول معنى " ثُمّ " في هذه الآية ، قول ابن عاشور ، إذ يقول : "ثم للترتيب الرتبي ، وهي تدل على أن مضمون الجملة المعطوفة أهم مرتبة من مضمون الجملة المعطوف عليها ، فإن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض ، وعوالمها أكثر وأعظم ، فجيء بحرف الترتيب الرتبي بعد أن قضي حق الاهتمام بذكر خلق الأرض حتى يوفّى المقتضيان حقهما . وليس هذا بمقتض أن

المرادي ، الجَني الداني في حروف المعاني ، ص426 .

المالقي ، أحمد بن عبد النور ، (د.ت) . رصف المباني في حروف المعاني ، تحقيق : أحمد محمد الخراط ، طبعة مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ص236 .  $^{2}$  ابن هشام ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  $^{1}$  1381 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> عن المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني ، ص 428 .

الإرادة تعلقت بخلق السماء بعد تمام خلق الأرض و لا مقتضياً أن خلق السماء وقع بعد خلق الأرض" 1

قال الطبرسي (ت 548 هـ): وقوله سبحانه "ثمّ استوى إلى السمآء "يفيد أنّه خلق السماء بعد الأرض وخلق الأقوات فيها .2

قال الإمام الرازي (ت 606 هـ): قوله تعالى: "ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانٌ "، مشعر بأن تخليق السماء حصل بعد تخليق الأرض ، وقوله تعالى: " وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلهَآ ﴿ مشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء وذلك يوجب التناقض ، واختلف العلماء في هذه المسألة ، والجواب المشهور: أن يقال إنه تعالى خلق الأرض في يومين أو لأ ثم خلق بعدها السماء ، ثم بعد خلق السماء دحا الأرض ، وبهذا الطريق يزول التناقض .

والظاهر عند الباحث أن " ثمّ " لترتيب الإخبار لا لترتيب الحدث نفسه ، فالله عز وجل ينفرد بعلم أيهما خلق قبل السماوات أم الأرض ، ويجب عدم الخوض في مثل هذا العلم ؛ لأنه من الأمور الغيبية التي لم يخبرنا الحق بماهيته ، فإذا علمنا ذلك آمنا به ، توقفنا على دلالة " ثمّ " في هذه الآية وتبين لنا أن المقصود هو ترتيب الإخبار ، لذا بدأ الحق بالإخبار عن الأرض وما عليها ذلك أنها مشاهدة ومعروفة وملموسة من قبل المخاطبين ، ولأن المقام مقام شك وتكذيب ترتب عليه لفت الأنظار وشدّ الانتباه للشيء المشهود أولاً كي يكون أثره أسرع وأقوى ، بعد ذلك تمّ الإخبار عن السماوات ومتعلقاتها ، فجيء بحرف الترتيب الإخباري " ثمّ " للإخبار عن الخبر الثاني ، وهذا يعني أن الخبر الأول أهمّ في مقام هذه الآية ؛ لأن المقام تطلب ذلك .

أمّا قول ابن عاشور: "ثمّ" للترتيب الرتبي ومضمون الجملة المعطوفة أهم مرتبة من مضمون الجملة المعطوف عليها، هذا قول صحيح إلا أنه لا يعمم، نعم خلق السماوات أعظم من خلق الأرض، لكن الذي يحكمنا هو المقام وفي هذا المقام فإنّ مقام مضمون الجملة المعطوف عليها أهمّ من مقام مضمون الجملة المعطوفة.

#### حرفا " السين " و " سوف ".

ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، 25 / 254 .

<sup>2</sup> الطبرسي ، تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن ، 13 / 133 .

الفخر الرازي، تفسير الفخر الرازي، 27/87.

قَالَ تعالَى: " سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ وَصَلَّت : 53 ) .

تباينت آراء العلماء حول هذه القضية ، حتى أعدّت من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين ، وفي أثناء قراءة الباحث لهذه الآراء ، لم يجد باعثاً لكل هذا الخلاف ؛ ذلك أنّ المسألة واضحة لا لبس فيها ، لو أنّ العلماء جعلوا القرآن الكريم مرجعهم الأول في استخراج الفرق بين " السين " فيها ، فقد زخرت آيات القرآن الكريم باستخدام " السين " تارة و " سوف " تارة أخرى ، وفي كلّ الإستخدامات كانت " السين " تفيد وقوع الفعل وحصوله في زمن قريب ، و " سوف " تفيد وقوع للفعل وحصوله في زمن قريب ، و " سوف " تفيد وقوع الفعل الفعل وحصوله في زمن قريب ، و " سوف " تفيد وقوع النعل وحصوله في زمن عيد ، والذي دفع الباحث إلى هذا الرأي ، دراسة الآيات النّي ورد فيها استخدام " السين " و " سوف " ، واستخراج دلالتها ، وهذا ما ستثبته الدّراسة من خلال الأمثلة التي سنأتي عليها بعد عرض بعض آراء العلماء المتعلقة بهذه المسألة .

ذهب الكوفيون إلى أنّ السين التي تدخل على الفعل المستقبل ، نحو: "سافعل "أصلها "سوف " . وحجتهم بذلك أن قالوا: "سوف " كَثُر استعمالها في كلامهم وجَرْيُها على ألسنتهم ، وهم أبداً يحذفون لكثرة الاستعمال ، فحذف الواو والفاء تخفيفاً .

واستشهدوا على صحة كلامهم أنّ العرب قالوا في "سوف أفعل ": "سوّ أفعل "، ومنهم من قال: "سفَ أفعل "، وإذا جاز أن تُحذف الواو تارة والفاء أخرى لكثرة الاستعمال، جاز أن يجمع بينهما في الحذف مع تطرق الحذف إليهما في اللغتين لكثرة الاستعمال.

كذلك قالوا: إنّ السين تدلّ على ما تدلّ عليه "سوف " من الاستقبال ، فلمّا شابهتها في اللفظ والمعنى دلّ على أنّها مأخوذة منها ، وفَر عُ عليها .

وذهب البصريون إلى أنها أصل بنفسها ، وحجتهم أن قالوا: إنّ الأصل في كل حرف يدلّ على معنى أن لا يدخله الحذف ، وأن يكون أصلاً في نفسه ، والسين حرف يدل على معنى ؛ فينبغي أن يكون أصلاً في نفسه ، لا مأخوذاً من غيره 1.

وقد ردّ ابن الأنباري على كلا القولين ، فجاء ردّه على قول الكوفيين بأنّـــه قــول فاســد ؛ لأنّ الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياسِ ليجعل أصلاً لمحلّ الخلاف ، على أنّ الحذف لو وجد كثيراً فــي

<sup>1</sup> ابن الأنباري ، عبد الرحمن بن أبي الوفاء ، (1998) . الإنصاف في مسائل الخلاف ، قدّم له ووضع هوامشه : حسن حمد ، (ط 1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، المسألة الثانية والتسعون ، 2 / 161 - 162 .

غير الحرف من الاسم والفعل فقلَّما يوجد في الحرف ، وإن وجد الحذف في الحرف في بعض المواضع فهو على خلاف القياس ؛ فلا يجعل أصلاً يقاس عليه .

وأمّا ما رووه عن العرب من قولهم في "سوف أفعل ": "سَوْ أَفعَـلُ "، و "سَـفَ أَفْعَـلُ " فالجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول : أنّ هذه رواية تفرَّد بها بعضُ الكوفيين ؛ فلا يكون فيها حُجَّة .

والثاني : إن صحَّت هذه الرواية عن العرب فهو من الشاذّ الذي لا يُعبُّ به ؛ لقلَّته .

والثالث: أنَّ حَذْفَ الفاء والواو على خلاف القياس ، فلا ينبغي أن يُجمع بينهما في الحذف ؛ لأن ذلك يؤدِّي إلى ما لا نظير له في كلامهم .

وقال ابن الأنباري: لو أنَّ السين تدلّ على الاستقبال كما أنَّ " سوف " تدل على الاستقبال ، لكان ينبغي أن يستويا في الدّلالة على الاستقبال على حدِّ واحد ، ولا شكّ أنّ " سوف " أشدُّ تراخياً في الاستقبال من السين ، فلما اختلفا في الدّلالة دَلَّ على أنَّ كلّ واحد منهما حرف مستقل بنفسه ، غير مأخوذ من صاحبه 1.

ونظر ابن هشام في المسألة نفسها فقال: "السين المفردة: حرف يختص بالمضارع، ويُخلّصه للاستقبال، ويَنْزِلُ منه منزلة الجزء، ولهذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به، وليس متقطعاً من "سوف "خلافاً للكوفيين، ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف خلافاً للبصريين، ومعنى قول المعربين فيها "حرف تنفيس "حرف توسيع، وذلك أنها تقلب المضارع من الزمن الضيق وهو الحال بين فيها "مرف تأتي للاستمرار لاللستقبال " وزعم بعضهم أنها قد تأتي للاستمرار لاللستقبال " 2.

وقال الزمخشري: "السين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة "ووجْهُه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل؛ فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه، وقد أوما إلى ذلك في سورة البقرة فقال في "فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللهُ " (البقرة: 137): ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين، وصرح به في سورة براءة فقال في "وأولتبك سَيرَحَمُهُمُ ٱللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ التوبة: 71): السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة وفي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد إذا قلت "سأنتقم منك ".

<sup>.</sup> انظر: ابن الأنباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، ص  $^{16}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابن هشام ، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، 1 / 158 .

" سوف " مرادفة للسين ، أو أوسع منها ، وتنفرد عن السين بدخول الله عليها نحو : " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ الضحى : 5 ) . وبأنها قد تُفصل بالفعل الملغى ، كقول زهير :

( الوافر ) ومــــا أَدْرِي وسَــوْفَ إِخَــالُ أَدْرِي الْ الْدُرِي الْ الْدُرِي وَسَــومٌ آلُ حِـــطْ نِـسَــاءُ1

هذه بعض آراء العلماء حول هذه المسألة ، ونقف الآن على بعض الآيات القرآنيّة ، الّتـــي تـــدعّم الرأى الّذى تبنّاه الباحث .

وردت كلمة "سوف " في القرآن الكريم اثنتين وأربعين مرّة ، وقد حملت هذه الكلمة الدّلالة نفسها في جميع الآيات التي وردت فيها ، وهي الدّلالة على الزّمن البعيد ، وهذا ما سنتبيّنه من خلل استقراء بعض الآيات ومنها :

1 \_ قوله تعالى : " وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلُمَا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ النساء : 30 ) ، بالعودة إلى السّياق القرآني نجده يتحدث عن نهي ، وتتبيه القرآن يسيرًا ﴿ الكريم لأمور لم تقع بعد وهي أكل أموال المؤمنين بعضهم بعضاً بالباطل ، وقتل أنفسهم ، ويخبرهم أن مَن يفعل ذلك سوف يصلى ناراً ، لكن هذه النار الّتي وُعِدوا بها أهي في الحياة الدنيا أم في الآخرة ، وهذا علم موعده عند الله عز وجلّ ، لذا ناسب الإخبار عن هذا الموعد البعيد بروف " . وما يندرج على الآية السابقة من حيث المعنى الذي أفادته " سوف " . وما يندرج على الآية السابقة من حيث المعنى الذي أفادته " سوف " . وما يندر ج على الآية السابقة من حيث المعنى الذي أفادته " سوف " بَدُلُنهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ اللّهَذَابُ أَلِنِينَ كَفُرُواْ بِغَايَتِنَا سَوْفَ نُصَلِيمٍ مَ نَارًا كُلَمَا نَضِبَتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنهُمُ جُلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ اللّهَ وَاللّهُ إِن اللّهُ كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ ( النساء : 56 ) ، وقول تعالى : " فَسَوْفَ ثُكَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ الانشقاق : 8 ) ، وقوله تعالى : " فَتَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُواْ الشَّهَوْتَ فَيلَقُونَ غَيًّا ﴿ ( مريم : 59 ) .

162

أبو سلمي ، زهير ، ( 1988 ) . ديوان زهير بن أبي سلمي ، تحقيق : علي حسن فاعور ، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ص  $^{1}$ 

5 ــ قوله تعالى : " ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهُمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْاَمُونَ ﴿ " (الحجر: 3) ، المقام مقام شك وتكذيب بالرسول الكريم والقرآن المجيد ، فجاء الحق ليخبر رسوله الكريم أن هؤلاء الكفار سوف يأتي يوم يندمون فيه على ما كانوا يصنعون ، ويعلمون أنّك يا محمد كنت على حق ، الكفار سوف يأتي يوم الندم لا يكون في الحياة الدنيا وإنّما في الحياة الآخرة ، أي بعد زمن بعيد ، لذا جاء

التعبير عن هذا المعنى بــــ "سوف "، وهذا يندرج على قوله تعالى: " الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون " ( الحجر: 96).

6 . قوله تعالى : " قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا نُكُرًا

(الكهف: 87) ، قال الزمخشري: "كانوا كفرة فخيره الله \_\_\_\_\_ يعني ذا القرنين \_\_\_\_ بين أن يعذبهم بالقتل وأن يدعوهم إلى الإسلام ، فاختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم فقال: أمّا مَن دعوته فأبي إلا البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك: فذلك هو المعذب في الدارين " أ ، الّذي يُفهم من قول الزمخشري أنّ ذا القرنين لم يباشر العذاب مباشرة بهؤلاء القوم ، وإنّما دعاهم أولاً ، وترك لهم مجالاً للتفكر والتأمل للعودة إلى الحق ، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبياً ، لذا جاء التعبير عن هذا المعنى ب\_\_\_ "سوف ".

7 \_ قوله تعالى : " وَأَبْصِرُهُم فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ " ( الصَّافات : 175 ) ، قال الزمخشري :

" ... فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصرة والتأييد والثواب في العاقبة . والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة : الدلالة على أنها واقعة لا محالة " 2، هذا القول يفيد أنّ الإبصار المقصود هو إبصار الحالة المنتظرة الموعودة ، وهذه الحالة في الحياة الآخرة ، لذا ناسب التعبير عنها بــــــــــ " سوف " .

أمّا السين فقد وردت في مواقع عدة في القرآن الكريم ، وكلّها تفيد الدلالة على الزمن القريب ، وهذه الدّلالة ستبرز من خلال المواضع الّتي سنقف عليها ومنها :

1\_ قوله تعالى: " وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكْرًا ﴿ الكهف : " وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكْرًا ﴿ الكهف : 83 ) ، المقام مقام امتحان للرسول الكريم من قبل المشركين ، لذا لزم الموقف أن تكون إجابة الرسول الكريم فوريّة وحاليّة ليدحض تكذيبهم وافتراءهم ، لذا لزم التعبير عن هذا الموقف بـــــــــ " السين " بدلاً من " سوف " وهذا روعة البيان القرآنى .

2 \_ قوله تعالى : " كَلَّا سَيَعْآمُونَ ﴿ النبأ : 4 ) ، لمّا أنكر المشركون البعث قبل لهم : ألم يخلق ( مَنْ يضاف إليه البعث ) هذه الخلائق العجبية الدّالة على كمال القدرة . أو قبل لهم : ألم يفعل هذه الأفعال المتكاثرة . والحكيم لا يفعل فعلاً عبثاً ، وما تتكرونه من البعث والجزاء مؤدّاه إلى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الزمخشري ، الكشاف ، 2 / 716

 $<sup>^{2}</sup>$  الزمخشري ، الكشاف ، 4 / 65

أنه عابث في كل ما فعل <sup>1</sup>، ولنا أن نتساءل لم عبر الحق بـــ " السين " التي تفيد الزمن القريب أو الحالي في أنّ البعث الّذي يتساءلون عنه بعيد جداً! والجواب هو أنّ الحقّ تبارك وتعالى أراد أن يفند سخريتهم بأن يلفت أنظار هم إلى الآيات البيّنات الظاهرة أمام أعينهم ، الّتي لا تقلّ أهميّة عن البعـث وهي خلق الأرض والجبال والذكر والأنثى ؛ ولأنّ علمهم بهذه الآيات حاصل استخدم الحقّ تبارك وتعالى " السين " لتفيد حتميّة علمهم الفوريّة بهذه الآيات ، التي يترتب عليها علمهم بالبعث .

3 \_ قول = تعالى : " سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفَتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ الْفَقْتَهُوهُمْ وَأُولَتِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَئنَا مُبِينَا ﴿ النساء : 91 ) ، في هذا المقام يُعلَم المحق تبارك وتعالى المؤمنين المنهاج الذي يجب أن يتبعوه في التعامل مع المشركين ، الله يتعلّق بالقتال ؛ ولأن المنافقين من المشركين ، بين الحق آليّة التعامل مع كل فئة ، وأخبرهم أنّ من هذه الفئات الّتي ستقابلهم قوم من بني أسد وغطفان ، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين ، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم 2 ، فلأن مجيء قوم أسد وغطفان موضع الحديث كان في بداية الدعوة ، ولم يمكث مجيئهم إلا فترة زمنية قصيرة جداً ، ناسب ذلك استخدام " السين " ، لا كما زعم بعضهم أنّها قد تأتى في هذا المقام للاستمرار لا للاستقبال 3 .

4 \_ قوله تعالى : " سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلهِ الْمُسلسية وَٱلْمُغْرِبُ مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيمٍ ﴿ البقرة 142 ) ، من الأمور الأساسية النّبي عالجها القرآن الكريم المكيّ هي تحويل قبلة المسلمين إلى قبلة خاصة بهم ، تختلف عن قبلتهم النّبي كانوا عليها قبل الإسلام ؛ ولأنّ الحق تبارك وتعالى يعلم أنه سيوجد جماعة يعارضون هذا التحول ، أخبر عنهم قبل أن يأمر المسلمين بتحويل قبلتهم ، وفائدة ذلك أنّ مفاجأة المكروه أشد ، والعلم به قبل وقوعه أبعد من الإضطراب إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفس ، وأنّ الجواب العتيد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> انظر: المرجع السابق ، 4 / 672.

 $<sup>^{2}</sup>$  انظر: الزمخشري ، الكشاف ، 1 / 536 .

 $<sup>^{3}</sup>$  انظر: ابن هشام ، مغني اللبيب ، 1 / 158

قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه  $^1$ ؛ ولأنّ تحويل القبلة لم يستغرق من الوقت إلّا القليل ناسب ذلك استخدام " السين " التي تفيد حصول الفعل في الزمن القريب .

من خلال الأمثلة السابقة تبرز دلالة الفرق بين " السين " و " سوف " ، لكن يبقى هذا البحث بحاجة إلى دراسة الفرق في استخدام " السين " و " سوف " ما بين القرآن الكريم والأدب العربي ؛ ذلك أنّه تبيّن للباحث صحّة قول الزمخشري بحتميّة وقوع الفعل الّذي يأتي بعد " السين " و " سوف " في القرآن الكريم ، فهل هذا الأمر يندرج على الشعر والنثر العربي ؟ كذلك اقترنت " سوف " في بعض المواضع بــــــ " اللام " فما دلالة ذلك ؟ هذه الإشارات ما زالت بحاجة للبحث ، وتنتظر مَنْ يتبيّن وجوهاً أخرى من أوجه الإعجاز القرآنى .

نعود إلى الآية الكريمة موضوع الدّراسة لنتبيّن دلالة استخدام " السين " بدلاً من " سوف " .

المقام مقام شك وتكذيب بالرسول الكريم والقرآن المجيد ؛ لذا كان لا بد من حصول الفعل الله في يدحض كذبهم في أسرع وقت ، وآيات الله عز وجل في الآفاق ظاهرة لا مجال لدحضها ونفيها ، وهي على مرأى من أعينهم ، فهي حاصلة بمجرد أن يفتح الإنسان عينه ، لذا ناسب هذه الرؤية السريعة استخدام " السين " .

كذلك تفيد السين الكشوفات المستقبلية المتعددة والمستمرة ، وضمير الغيبة (سنريهم) يدل على أن الخطاب لكل الناس ، وبخاصة من غير المسلمين ، الذين سيصل إليهم الخطاب القرآني عبر العصور .

وربما يكون هذا الكشف العلمي المستمر لآيات الله في الآفاق ، معيناً أو عاملاً على إيمان هؤلاء الناس الذين قد يجذبهم العلم ، وهم لا يعرفون اللغة العربية التي هي وسيلة الإقناع الأولى .

 $<sup>^{1}</sup>$  انظر : الزمخشري ، الكشاف ، 1 / 197

# المبحث الثاني بعض الحقائق العلمية في سورة فصلت

#### مكونات الجلد ووظائفه:

من الآيات التي يجب الوقوف أمامها طويلاً وتدبُّر ها جيداً ذلك المشهد من مشاهد يوم القيامة ، الذي صور فيه القرآن الكريم المفاجأة المذهلة التي يواجهها هؤلاء الناس الذين يكفرون بآيات الله في الدنيا ، ولا يستمعون إلى أو امره ونواهيه ، ويستغرقون في شهواتهم وعنادهم فإذا بهم أمام كتاب مسجل صوتاً وصورةً سيسهد عليهم بالحق ، ويريهم أعمالهم حيّة واضحة كما فعلوها في الدنيا.

تعامل السلف الصالح من المفسرين والعلماء العرب مع كتاب الله عز وجل وفق معطيات عصرهم ؛ لذلك نجد تفاسيرهم تكاد تخلو من الإشارات العلمية التي أشار إليها القرآن الكريم ، وهذا لا ينقص من قدرهم ؛ فالقرآن صالح لكل زمان ومكان ، وأساس الإعجاز فيه هو البيان ، لذلك تعامل هؤلاء العلماء مع بيان القرآن ، كون شعوب عصرهم اشتهروا بالفصاحة والبيان .

العصر الحديث عصر الإنجازات والاكتشافات العلمية ، ففي كل يوم يظهر علينا اكتشاف جديد ، فهل قرآننا العظيم بمعزل عن العلم الحديث ؟ .

الآيات السابقة تصور لنا مشهداً سوف يتعرض له كل مَنْ كان في قلبه \_\_\_\_\_ في أثناء حياته \_\_\_\_ شك في هذا القرآن ، وفي رسالة الإسلام ، وفي هذا الدين الحنيف . هؤلاء سماهم القرآن (أعداء الله) فقال: "وَيَوْمَ يُحَشَّرُ أَعْدَآءُ الله إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ " . ولكن الذي يستدعي الوقوف طويلاً في هذا النص الكريم قول الله تبارك وتعالى: " قَالُواْ أَنطَقَنَا الله الله النَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ " والسؤال : كيف يمكن لهذا الجلد أن ينطق ؟ ولماذا خُص الجلد بالنطق عن السمع والبصر ؟ وهل هذا يعني أن السمع والبصر لا ينطقان يوم القيامة ؟ ولماذا قُدِّم السمع على البصر في سائر كتاب الله عز وجل إلا آية واحدة ؟ ولماذا جاءت كلمة السمع بالمفرد والأبصار بالجمع ؟ ولماذا جاءت كلمة ( جلود ) بالجمع لا بالمفرد ؟ وأخيراً لماذا خُصت هذه الحواس الثلاث بالشهادة واستثنيت حاستا الشم والذوق ؟ كلّ هذه الأسئلة تحتاج لبحث معمّق للإجابة عنهما ، والله أسأل أن أوفق في الإجابة عن هذه الأسئلة والذبي .

في البداية لا بدّ من التعرف على الجلد ووظائفه ، كما بينها لنا العلماء.

الجلد أكبر عضو من أعضاء الجسم ، ويمثل سدس وزن الإنسان ويعمل كغلاف وقائي يقي الإنسان من شر المؤثرات المحيطة به والضارة؛ مثل الحرارة والبرودة والأوساخ والبكتريا والتلوث ، وهو يعزل الجسد عن مختلف أنواع الصدمات والتآكل ، ويبقي الماء والجراثيم خارج الجسد ويمنعها من الدخول. 1

يفرز الجلد الدهون والزيوت ليبقى في حالة مرنة وناعمة ويقاوم الجفاف ، ويحوي الغدد الخاصة بإفراز العرق فتكون هذه الغدد بمثابة أداة لتصريف السموم والمواد الكيميائية غير الضرورية إلى خارج الجسم .

\_

http://ahlal3rb.yoo7.com . 2 محمد السقا ، (د.ت) . مقال حقيقة نطق الجلد ، منتديات أهل العرب ، ص $^{1}$ 

#### رسم رقم (1):



الرسم السابق يظهر لنا عدداً ضخماً من البكتيريا والأوساخ والغبار الذي تظهر على سطح الجلد ، ومن هنا ندرك لماذا حرص الإسلام على طهارة البدن وعلى الاغتسال والوضوء .

يتركب الجلد كما توصلت إليه البحوث الحديثة من ثلاث طبقات ؛ الخارجية (السطحية) الرقيقة وتسمى البشرة Epidermis ، والوسطى (المتوسطة) وتسمى الأدمة Dermis ، وهي الجلد الحقيقي، والداخلية (السفلى) وتسمى النسيج تحت الجلد Subcutaneus tissue ، وأما البشرة فهي طبقة خالية من الأوعية الدموية ، وتقوم بحماية الجسم من التأثيرات الخارجية والصدمات ، وهي أرق طبقات الجلد ، وإن كانت تتألف من أربع طبقات ثانوية ، بالإضافة إلى طبقة خامسة في مناطق مثل راحة اليد وباطن القدم ، وتسمى (الطبقة الصافية) أي: الطبقة الرائقة . 1

<sup>. 3</sup> صيد ، مقال حقيقة نطق الجلد ، ص $^{1}$ 

أما الأدمة فتحتوي أوعية دموية ، وغدداً عرقية ، وبصيلات الشعر ، والنهايات العصبية المستقبلة للألم والشعور بالحرارة والبرودة واللمس وخلافه ، كما أنها هي التي تحدد ثخانة الجلد في مناطق مثل: راحة اليد وباطن القدم ، وتتراوح ثخانة الجلد بين 0.5 مناطق الجسم . 1

رسم رقم (2): يبين لنا طبقات الجلد.

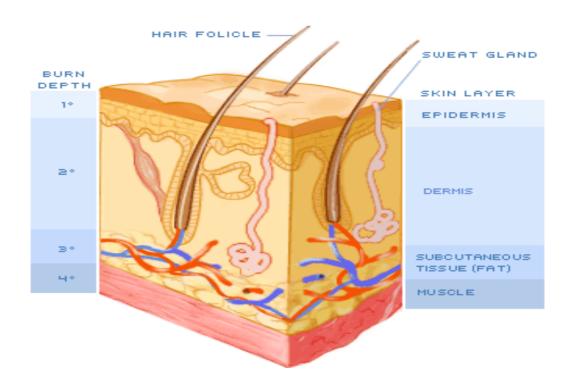

#### حقيقة نطق الجلد:

الجلد في حالة حركة دائمة ، فالخلايا تتمو وتتحرك من الطبقات الداخلية إلى السطح الخارجي ثم تموت وتتبدل ، ويبدل الجلد كل دقيقة بحدود 40 ألف خلية جلدية ! وخلال شهر تتبدل كل خلايا الجلد، أي إن كل واحد منا يغير جلده كل شهر تقريباً دون أن يشعر. و 95 بالمئة من خلايا الجلد لها مهمة واحدة هي العمل على تجديد الخلايا ، و 5 بالمئة تعمل على تلوين الجلد باللون المناسب ، أي تعمل على صنع مادة melanin التي تعطي البشرة لونها ، وقد وجد الباحثون أن تعريض الجلد

<sup>.</sup> المرجع السابق ، ص1

للشمس لفترات طويلة يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد ، وتكون النسبة أكبر لدى النساء . تبلغ مساحة سطح الجلد الذي يغطي الإنسان بحدود مترين مربعين ، والجلد الذي نراه نظيفاً وناعماً وأملساً ، يحوي على سطحه ملايين البكتريا والجراثيم . وهو يساعد على بقاء الجسم عند درجة الحرارة الصحيحة . 1

إذاً نحن أمام جهاز تتعدد وظائفه مما يبعث على الانبهار والإعجاب ، ومن هذه الوظائف التي لم تذكر سابقاً:

\_\_\_\_\_ تمثل البشرة درعاً واقياً يمنع وصول الجراثيم إلى الجسم .

\_\_\_\_\_ في الجلد يتم صنع الفيتامين " D " بتأثير أشعة الشمس .

\_\_\_\_\_ الجلد هو الرسول الأمين والحارس اليقظ الذي يستقبل الحس.

\_\_\_\_\_ الجلد يحفظ درجة حرارة الجسم ثابتة بواسطة الغدد العرقية .

\_\_\_\_\_ يخرج مع العرق جزء من الفضلات السامة التي تطرحها الأنسجة في الدم ، والتي يعتمد الجسم في خلاصه منها على الكليتين والجلد والرئتين .

\_\_\_\_\_ يشارك الجلد في عملية التنفس ولو بقدر ضئيل بواسطة المسام المنتشرة فيه .

وبعد هذا الشرح الطويل نسبياً عن الجلد ووظائفه نأتي للإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها سابقاً

لاحظ العلماء في السنوات القليلة الماضية أنه يوجد ذاكرة لخلايا الجلد ، ولكن كيف بدأت قصة هذا الاكتشاف ؟

قام الدكتور كلارك أوتلي ، بمئات العمليات لزراعة الجلد ، فكان يأخذ قطعة من جلد شخص ويزرعها لشخص آخر احترق جلده مثلاً ، ولكن كانت النتيجة أن المريض الجديد صاحب الجلد المحروق الذي تم استبدال جلده ، غالباً ما يصاب جلده بالسرطان ، ولا يتقبل هذا الجلد.

وبعد بحث طويل لعلاج هذه المشكلة تبين أن هنالك ذاكرة طويلة لهذا الجلد ، ولذلك قال هذا العالم : ربما يكون أكثر أجزاء الجسم الذي تملك ذاكرة طويلة هو الجلد ، فالأحداث التي تمر على الإنسان والأشياء التي يقوم بها الإنسان جميعها تختزن في سجلات خاصة داخل خلايا جلد الإنسان ،

 $<sup>^{1}</sup>$  عيد ، مقال حقيقة نطق الجلد ، ص  $^{1}$ 

لأن هذا الجهاز (جهاز الجلد) يغطي تقريباً كل مساحة جسم الإنسان ، لذلك فهو مثل الرادار يستقبل هذه المعلومات (يستقبل البيانات) ويخزنها ، حتى إن الإنسان يموت وتبقى هذه الذاكرة موجودة في خلايا جلده.

وعندما حلل العلماء هذا الجلد وجدوا أنه يتألف من طبقات ، وأن من مهام طبقات الجلد وخلايا الجلد ليس مجرد الحفاظ على الجسد ، أو التعرق أو حماية الجسم من المؤثرات الخارجية ، بل هنالك عمل آخر وهو أن هذا الجلد يقوم بتخزين هذه المعلومات وإبقائها لفترات طويلة ، ووجدوا أيضاً أن هذه الخلايا تتأثر بالترددات الصوتية ، بل إن خلايا الجلد تصدر ترددات صوتية أيضاً ، وهنا ربما ندرك كيف أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الميزة في الجلود لتكون دليلاً لأولئك المشككين على صدق كلام الله تبارك وتعالى: فـــ (خلايا الجلد) تختزن المعلومات وهي في حالة اهتزاز دائم ، وتتاثر بالأصوات بل وتصدر الترددات الصوتية ولكن هذه الترددات لا نسمعها ؛ لأنها تحتاج إلــي أجهـزة حساسة جداً لالتقاط هذه الذبذبات الصوتية .

رسم رقم (3): يمثل مقطعاً في الجلد البشري ، حيث نلاحظ أن الجلد يتألف من طبقات ، وهذه الطبقات تتألف من خلايا ، وهذه الخلايا لديها القدرة على تخزين المعلومات لفترات طويلة ، ولذلك يقول العلماء: إن للجلد ذاكرة طويلة الأمد!

\*\* www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2429 . عادل ، (د.ت) . مقال مهام خلايا الجلد ، موقع جامعة الإيمان – منتدى التوحيد . www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2429 . الصعيدي ، عادل ، (د.ت) . مقال مهام خلايا الجلد ، موقع جامعة الإيمان – منتدى التوحيد .

## رسم رقم ( 3 ) :

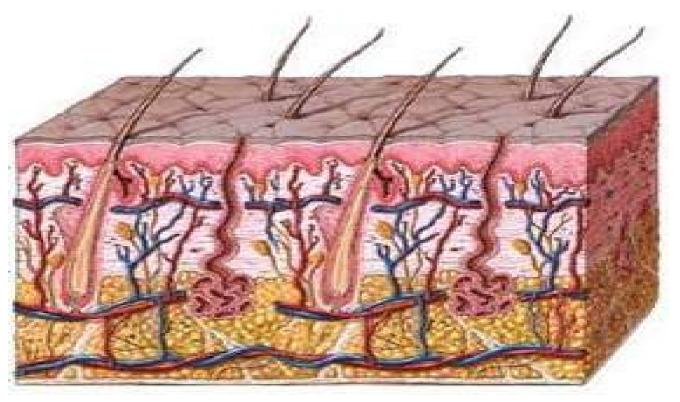

قام عبد الدائم كحيل بدراسة نشرها على موقعه ، تحدث فيها عن آخر ما توصل إليه العلماء حول ذاكرة الجلد ، ومما جاء في هذه الدراسة قوله : لسنوات عديدة حاول العلماء كشف أسرار الذاكرة وتوجهوا إلى أعماق الخلية بهدف الكشف عن أماكن تخزين النذكريات والمعلومات لدى الإنسان . إنهم يعلمون أن هناك ذاكرة وراثية يتم تخزينها في شريط المعلومات الوراثي المسمى ADMفماذا كانت نتائج آخر الأبحاث العلمية حول الذاكرة ؟

وجد الباحثون أن الخلايا تحوي جزيئات تسمى CaMKII وهذه الجزيئات مسؤولة عن تخزين الذكريات ، وهذه النتيجة اكتشفت لأول مرة، وقد تأكد منها الباحثون من خلال مهاجمة هذه الجزيئات عند الفأر ، فكانت النتيجة أنه محيت الذاكرة تماماً ثم بعد ذلك استعادت قدرتها على التخزين، تماماً

مثل القرص الصلب في الكمبيوتر عندما يخزن المعلومات ، ويمكن أن نمحوها ثم نخزن معلومات أخرى من جديد.  $^1$ 

ويمكن القول إنه من المحتمل أن تكون هذه الذاكرة موجودة في جميع الخلايا للكائنات الحية. وبخاصة أن العلماء بدأوا بالفعل يتحدثون عن ذاكرة للقلب وذاكرة للخلايا وذاكرة للجلد وغير ذلك من أنواع الذاكرة

إن العلماء يؤكدون وجود صوت لخلايا الجلد تنطق به، ولكننا لا نفقه ما تقوله!! وهذا الاكتشاف حديث لم يكن لأحد علم به زمن نزول القرآن .

يوجد في أعماق خلايا الجلد سجلات خاصة أشبه بسجلات الكمبيوتر تحفظ المعلومات والأحداث التي تدور حول الجلد ، وتحفظ كذلك الأصوات التي تُحكى والأفعال التي نقوم بها. ويقول الدكتور "كلارك أوتلي" وهو الذي أشرف على مئات العمليات الخاصة بزراعة الجلد ونقله من أشخاص لآخرين: إن الجلد يملك ذاكرة طويلة جداً، فهو لا ينسى .

وقد وصل هذا العالم إلى هذه النتيجة بعد أن وجد أن 70 بالمئة من الذين أُجريت لهم زراعة الجلد من أشخاص آخرين قد أُصيبوا بسرطان الجلد بعد فترة قصيرة من العملية . وهذه مشكلة كبرى لم يستطع الطب أن يجد لها علاجاً ، ويقول العلماء إن جلد كل إنسان له خصوصية كبيرة فهو خزان للمعلومات ؛ لذا يحاول الباحثون اليوم تعديل الشريط الوراثي لخلايا الجلد حتى ينزعوا منها الذاكرة والمعلومات المخزنة لتصبح أكثر قابلية للزرع وتجنباً للسرطان .2

رسم رقم (4) ورسم رقم (5): يوضح لنا فيه شريط ال "دي إن إي":

2 الكحيل ، مقال الإعجاز العلمي في قوله تعالى : " حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون " .

<sup>-</sup> الكحيل ، عبد الدائم ، (دبت) مقال الإعجاز العلمي في قوله تعالى : "حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصار هم وجلودهم بما كانوا يعملون " ، موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة . www.kaheel7.com/

# رسم رقم ( 4 ) :



رسم رقم ( 5 ) :



يقول العلماء إن هذا الشريط الوراثي المعقد يصدر ذبذبات صوتية بشكل مستمر، أي إن له لغة ينطق بها ، وهذا الشريط موجود في جميع خلايا الجسد ؛ خلايا العين وخلايا الأذن وخلايا الجلد ؛ لذلك فمن المحتمل أنه يقوم بتخزين المعلومات بطريقة ما ، ومن الممكن استرجاع هذه المعلومات في وقت آخر ويحوي 3000000000 معلومة ، وفيه كل البرامج التي تضمن سلامة عمل الخلية.

ماذا نعنى بالشريط الوراثى ؟

إنه جزيء صغير جداً يوضع في أعماق كل خلية من خلايا الجسم ، يحوي في داخله أكثر من ثلاث آلاف مليون معلومة ، ويحوي البرامج اللازمة لتكاثر الخلية ، وفيه المعلومات التي تضمن سلامة الخلية وسلامة الجسم بشكل عام . ولكن من الأسرار التي أودعها الله في هذا الحمض النووي الذي يسمى DNA أنه لا يوجد اثنان في العالم يتشابهان في هذا الحمض . ولذلك فهو " بصمة وراثية " ممتازة للتعرف على شخصية الإنسان ، وتميزه عن غيره .2

علماء من جامعة أريزونا بالإضافة إلى بعض الباحثين مثل الدكتورة (ليندا راسك) يعتقدون أن الذاكرة مخزنة في كل خلية من خلايا جسدنا ، وهذه الطاقة تظهر تأثيراتها عندما يتم نقل عضو من شخص لآخر ، لذلك يقول العلماء اليوم: إن تاريخ كل منا مكتوب داخل كل خلية من خلايا جسده ، فنحن عندما نقوم بأي تصرف فإن خلايا العين مثلاً والخلايا المتصلة معها إلى الدماغ جميعها تمر المعلومات عبرها ، وتمر المعلومات عبر ملايين الخلايا ، في أثناء مرورها من العين إلى الدماغ ، وبرامج أودعها الله تبارك وتعالى في داخل كل خلية.

كذلك كل صوت نسمعه أو نتكلم به ، فإن هذه الترددات الصوتية تنتقل عبر الأذن إلى الدماغ وطيلة هذه الرحلة من الأذن إلى الدماغ ، هنالك أيضاً بلايين الخلايا تمر عليها وتختزن في داخلها وهذا يعني أن خلايا السمع تختزن المعلومات ، وخلايا البصر تختزن المعلومات ، وربما يكون أطول ذاكرة للخلايا موجودة في الجلد .3

<sup>1</sup> الكحيل ، مقال الإعجاز العلمي في قوله تعالى : "حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> عيد ، مقال حقيقة نطق الجلد ، ص 3.

<sup>3</sup> نجًا ، محمود عبدالله إبراهيم ، (دت) . مقال الإعجاز العلمي في خلايا أعضاء الإنسان ، منتدى النوجيه الفني لدور القرآن الكريم . www.dar-quran.com/vb/index.php

وتبين للعلماء أخيراً أن لكل شيء في الكون تردده الصوتي الخاص به ، ويسمى الرنين الطبيعي ، وأن هذا الجسم عندما نعرضه لذبذبات صوتية بتردد يساوي تردده الخاص ، فإنه سيبدأ بالتجاوب والاهتزاز ، ولذلك فإن جميع الأشياء في الطبيعة من إنسان أو جماد أو حيوان تتأثر بال

ثم بعدما تطورت أجهزة قياس الترددات الصوتية ، وجد العلماء أن كل شيء في الكون تقريباً يصدر ترددات صوتية ، فالخلايا تصدر هذه الترددات سواء في الإنسان أو النبات أو الحيوان . وكذلك النجوم تصدر أصواتاً ، والكون في بداية خلقه أصدر ترددات صوتية بسبب توسعه المفاجئ ، وكذلك اكتشف علماء وكالة ناسا أن الثقوب السوداء تصدر ترددات صوتية ، وأن النجوم النيوترونية تصدر ترددات صوتية تشبه صوت المطرقة ، واكتشف علماء النبات أصواتاً خفية تصدرها النباتات وتتأثر بالأصوات أيضاً ، والحشرات بجميع أنواعها لها ترددات صوتية خاصة بها ، حتى إن خلايا القلب تصدر ترددات صوتية خاصة بها ، حتى إن خلايا القلب تصدر ترددات صوتية خاصة بها ، .... وهكذا كل شيء ينطق في هذا الكون 1

ولي أن أسجل بعد عرض هذه الحقائق العلمية ، أنّ الحق سبحانه وتعالى صور لنا مشهداً مرعباً من مشاهد يوم القيامة ، مشهداً يجعل أعداء الله \_\_\_\_\_ لهول هذا الموقف \_\_\_\_\_ لا يستغربون نطق الجلود وإنّما يلومونها لشهادتها عليهم ، فالله عز وجل وضع أجهزة الإحساس بالحرارة والبرودة ، والإحساس بالألم في خلايا الجلد التي اختزنت هذه الفواحش والكبائر والذنوب .

لا بد ونحن نتأمل هذه الحقائق القرآنية والحقائق العلمية ، أن نزداد إيماناً وتمسكاً بديننا الحنيف ، فها هو العلم الحديث يثبت أن خلايا الجلد تخزن جميع المعلومات التي تمر بكل إنسان ، ويثبت أيضاً أن هذه الخلايا لها ترددات صوتية خاصة بها ، أي إنها تتكلم ، وهذا ما أخبرنا به الله عز وجل في كتابه العزيز ، وما هذا إلا دليل قاطع وبرهان ساطع ، لكل الملحدين والمشككين الذين ينكرون يوم القيامة ، ويقولون كيف يمكن أن يحاسب الله عباده على كل صغيرة وكبيرة ، فهم يستغربون كيف سيتم تسجيل كل شيء يفعله الإنسان في كتاب مبين ، وكيف سيعرض هذا الكتاب أمامنا يوم القيامة ، فهذا دليل على أن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل وليس من كلام الرسول الأمين ، فاذا كان الشريط الوراثي وهو صغير لدرجة أنه لا يرى إلا بالمجاهر يحوي معلومات تحتاج لمجلدات ، فكيف بعلم الله تعالى الذي خلق البشر ؟

 $<sup>^{1}</sup>$  عيد ، مقال حقيقة نطق الجلد ، ص  $^{1}$ 

لذا علينا أن نتذكر كيف سيشهد علينا كل شيء ، أيدينا وأرجلنا وجلودنا ، فالمعلومات مخزنة في كل خلية من خلايا أجسادنا ، والأحداث التي تجري والكلمات التي نقولها مخزنة أيضاً في هذه الخلايا ، لذا ينبغي على كل منا أن يدرك أنه ليس وحيداً في هذا الكون ، وأن الله تبارك وتعالى سخر له من يراقبه ، فخلق له خلايا الجلد وسخرها لتسجل عليه كل حركة يقوم بها ، لذا علينا أن ندرك أن هذا الجد الذي سخره الله لنا ليكون وقاية وحماية لأجسادنا ، وهو يصاحبنا منذ أن نكون في بطون أمهاتنا ، هذا الجلد سيكون عدواً لنا يوم القيامة ، إلا إذا أكثرنا من الأعمال الصالحة ، عندئذ ستكون جلودنا شاهداً معنا لا علينا .

نعود لنتساءل من جديد هل يُفهم من قوله تعالى : (قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ) ، أن الجلد فقط يتكلم يوم القيامة ؟ وأن السمع والبصر لا ينطقان ؟

قال الشوكاني: "وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازي أن الحواس الخمس: وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وآلة اللمس هي الجلد فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس وهي السمع والبصر واللمس، وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم، فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام، وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسة لجرم المشموم، فكانا داخلين في جنس اللمس، وإذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر، عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال؛ لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس فكأن تأتي المعصية من جهتها أكثر. وأما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر؛ لأن ما يشهد به الفرج من الزنك المن أعظ من فتح القدير يبين لنا لماذا خُص الجلد بالنطق عن سائر الأعضاء، فحاستا الشم والذوق داخلتان ضمن حاسة اللمس التي يمثلها الجلد، والمعاصي والآثام التي ترتكب من خلال هذه الحاسة، أكثر بكثير من باقي الحواس، فالزنا والكذب والسرقة والنميمة والغنى والرقص، ... كل لك يدخل ضمن حاسة اللمس التي يمثلها الجلد، وهذا لا ينفي النطق عن السمع والأبصار، فالله عز ذلك يدخل ضمن حاسة اللمس التي يمثلها الجلد، وهذا لا ينفي النطق عن السمع والأبصار، فالله عز

الشوكاني ، فتح القدير ، 4 / 728 .  $^{1}$ 

وجل أخبرنا أن السمع والأبصار ستشهد على أعداء الله يوم القيامة ، وهذا يعني أنها ستتكلم بما اقترفته من آثام ؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بالكلام ، وهذا الأمر \_\_\_\_\_ نطق السمع والأبصار \_\_\_\_ توصل إليه العلماء مؤخراً ، فكما يوجد للجلد خلايا تخزن فيها المعلومات ، كذلك يوجد للسمع والبصر خلايا لتخزين المعلومات ، وهذه الخلايا لها ترددات صوتية كباقي أعضاء الجسم .

وأقول في هذا السياق ، إن الإمام الشوكاني ، الذي يقول هذا الكلام في عصره ، ينبغي أن يعد من كبار العلماء الذين يسبقون عصرهم بسعة تفكيرهم ، وحسن تدبرهم لآيات الله . ومن المعروف أن الإنسان \_\_\_\_\_ أي إنسان \_\_\_\_\_ يتطور في تفكيره وآرائه وفق ما يجد في عصره من حقائق علمية ، ومن أساليب البحث والدراسة وتطور مناهجها .

ولقد اكتشف العلم اليوم أن العين تسجل ما تراه ، ثم يذهب ما تسجله إلى مكان ما في الجسم ليخزن هناك ، ليتم استعادته عندما يلزم الأمر . وقد صنع الإنسان هذه الهواتف الجوالة التي تصور ما تراه ، ثم تذهب بالصورة إلى ما يسمى (ذاكرة الهاتف) ، وكذلك السمع الذي يلتقط كل ما يسمع ، ويرسله إلى مكان ما في الجسم ليلتحم بما أرسلته العين ، فيشكلان معا ذاكرة الإنسان ، ومصدر معلوماته ، وسجل أعماله وأقواله .

لأمر ما ارتبط الحديث عن السمع والبصر في القرآن الكريم بخلق الإنسان في الأساس الأول . مثال ذلك \_\_\_\_\_\_ :

قال تعالى : " وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ أُمَّهَ عِبَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ " ( النحل : 78 ) .

" ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ وَبَدَأً خَلِقَ ٱلْإِنسَنِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّن مَّآءٍ مَّن أَلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْخِدَةَ قَلِيلًا مَّا مَّهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْخِدَةَ قَلِيلًا مَّا مَّهُ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْخِدَةَ قَلِيلًا مَّا مَا تَشْكُرُونَ فَي " ( السجدة : 7 \_ \_ 9 ) .

" قُلَ هُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُرُ وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ " الملك : 23 ) .

إن هذا السمع والبصر يسجل كل ما يفعله الإنسان في (كتاب) يحمله المرء في جسده، مصداقاً لقوله تعالى: " وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَتِهِرَهُ ، فِي عُنُقِهِ عَنُقِهِ لَهُ وَنُخُرِجُ لَهُ مَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَلهُ مَصداقاً لقوله تعالى: " وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَتِهِرَهُ ، فِي عُنُقِهِ عَلَيْكَ حَسِيبًا فِي " ( الإسراء: 13 \_\_\_\_\_ 14 ) .

وإن هذا الموضوع بحاجة إلى بحث جديد مستقل ، ولكني هنا أوجه النظر إلى الآيات الكريمة التي تصور الإنسان يستتر عن الناس عند فعل المنكرات ولكنه لا يستتر عن الله ، بل إن سمعه وبصره وجلده يشهد عليه بالتسجيل الحي على كل ما يقول أو يفعل .

أما لماذا تقدم السمع على الأبصار في كل المواقع التي وردت فيها في القرآن الكريم إلا في موقعين اثنين ، يستطيع المرء عند النظر فيهما أن يكتشف بعض وجوه الحكمة في تقدم البصر فيهما على السمع .

قال تعالى: " وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنَهُمْ فَاللَّهِ وَحَالَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنَهُمْ مَن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحَدُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَحَالَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِم يَسْتَهُرَهُونَ فَي " (الأحقاف: 26) .

وقال تعالى: " وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيّْاً وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَاللَّهُ أَكْمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ لَا لَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ ﴾ " ( النحل: 78 ) .

أما في سورة السجدة فتقدم البصر على السمع في قوله تعالى: " وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِمٍ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۚ ﴿ السجدة : 12 )

يقول علماء البيان إن من أغراض التقديم الأهمية ، وأنه لا يجب الوقوف عند هذا القول ، بل يجب البحث وتوضيح هذه الأهمية ، لذلك أذكر هنا بعض الحقائق التي أصبحت من الأمور البدهية في ثقافة الناس:

المولود يتعلم بواسطة السمع أضعاف ما يتعلمه بواسطة البصر، والأصم منذ الولادة لا يستطيع أن يتعلم اللغة بل اللغات بكل أن يتعلم اللغة أبدا فهو أبكم، بينما المولود دون نعمة البصر يستطيع أن يتعلم اللغة بل اللغات بكل يسر.

يوجد آلاف العباقرة من فاقدي نعمة البصر ، إلا أنه من العسير أن نجد العباقرة من فاقدي نعمة السمع ، بخاصة إذا كان فَقُدُ السمع منذ الولادة ، أو في مرحلة الطفولة المبكرة. إن السمع أول عضو يؤدي وظيفته في الدنيا ، فالطفل ساعة الولادة يسمع ، عكس العين فإنها لا تؤدي مهمتها لحظة مجيء الطفل إلى الدنيا ، فإذا جئت بجوار طفل ولد منذ ساعات ، وأحدثت صوتًا مزعجًا فإنه ينزعج ويبكي ، ولكنك إذا قربت يدك من عين الطفل بعد الميلاد مباشرة فإنه لا يتحرك ، ولا يحس بالخطر ، وإذا نام الإنسان ، فإن كل شيء يسكن فيه إلا سمعه ، إنك إذا أردت أن توقظ النائم ووضعت يدك قرب عينيه فإنه لا يحس ، ولكنك إذا أحدثت ضجيجًا بجانب أذنه فإنه يقوم من نومه فزعًا ، " الأذن هي الصلة بين الإنسان والدنيا ، فالله -سبحانه وتعالى - حين أراد أن يجعل أهل الكهف ينامون مئات السنين قال: " فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا إلى " (الكهف:

ومن هنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوم مئات السنين دون أي إزعاج ، ذلك أن ضجيج الحركة في النهار يمنع الإنسان النوم العميق ، وسكونها بالليل يجعله ينام نوماً عميقًا ، وهي لا تتام و لا تغفل أر

وهنا نتساءل من جديد هل يتعارض ترتيب السمع والأبصار في القرآن الكريم ، عن الترتيب المكاني لهما في جسم الإنسان ، لا سيما وأنّ العين تتقدم الأذن في رأس الإنسان ؟

أثبت علماء التشريح بالدليل القاطع ، أنّ مركز السمع يتقدم مركز الإبصار في مخ الإنسان تشريحياً ، وهنا ظهرت المعجزة العلمية الباهرة فالترتيب المكاني للسمع والبصر في الآيات يأتي وفقاً للترتيب المكاني لمراكز السمع والبصر في مخ الإنسان.

181

<sup>.</sup> نجا ، مقال الإعجاز العلمي في خلايا أعضاء الإنسان  $^{1}$ 

رسم رقم ( 6 ) : فيه تحديد للمناطق التي أشارت إليها الآيات الخاصة بالسمع والبصر .

رسم رقم ( 6 ) :

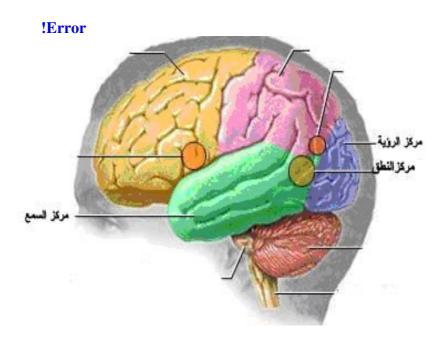

1

لماذا جاء السمع مفرداً ، والأبصار جمعاً ؟

ربما يقال إن السمع عندما يتحقق للإنسان يكون في اللحظة نفسها قادراً على النظر إلى أشياء عديدة ، فالسمع واحد ومصادر البصر كثيرة ، والناس المجتمعون في مكان واحد ،

<sup>.</sup> نجا ، مقال الإعجاز العلمي في خلايا أعضاء الإنسان  $^{1}$ 

يمكن أن يستمعوا جميعاً إلى شيء واحد يذاع عليهم أو يلقى على مسامعهم ، ولكنهم خلل ذلك ينظرون إلى عشرات الأشياء أمامهم ، ويتأثرون بها .

ولعل العلم يكشف حقائق أخرى في الإجابة عن هذا السؤال لم تتوافر للإنسان بعد ، في حدود ما أعلم .

لماذا ذكر جلد الإنسان في القرآن الكريم بلفظ الجمع ، ولم يذكر بلفظ المفرد ؟

جاء ذكر جلد الإنسان في القرآن الكريم في ستة مواضع ، وكل ذلك بلفظ الجمع ، قال تعالى: " إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئِنَا سَوْفَ نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ النساء : 56) .

وقال تعالى: " يُصْهَرُ بِهِ - مَا فِي بُطُونِهمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿ " ( الحج : 20 ) .

وقال تعالى: " ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ تَخَشُونَ وَقَالُ تعالى: " ٱللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ هِي " ( الزمر: 23) .

وتكرر لفظ ( الجلود ) متتالياً ثلاث مرات في سورة فصلت موضع الدراسة .

كشف العلم الحديث عن إشارة علمية عظيمة تتعلق بجمع كلمة ( جلود ) وخلاصتها :

- 1. خلايا الجلد أسرع انقساماً من غيرها من الخلايا.
- 2. خلايا الجلد أسرع تغيرا وتبدلا من غيرها من الخلايا ، وقد يتغير الجلد في مساحة معينة منه تغيراً كاملاً في فترة وجيزة .
- 3. يتغير تركيب الجلد من مكان لآخر على سطح الجسم الواحد ، فجلد جفون العيون يختلف عن جلد فاؤن الخارجية ، ويختلف عن جلد باطن اليد ، ويختلف عن جلد باطن القدم .

4. وهكذا تكسو الإنسان مجموعة من الجلود وليس جلداً واحداً ، سواءً من حيث المكان (على سطح الجسم) ، أم الزمان (التبدل والتغير) ، وهكذا ، تظهر الإشارة العلمية بجلاء .1

أخيراً ومن باب أمانة النقل العلمي ، أذكر في الهامش المراجع العلمية الأجنبية ، التي اعتمد عليها من نقلت عنهم المعلومات العلمية في هذا المبحث ؛ ذلك لمن يرغب بالمزيد من المعلومات .2

هذا ، وأود أن أذكر أن في سورة فصلت آيات قرآنية أخرى تحمل حقائق علمية ، تنتظر جهود الباحثين المختصين ، وسأذكر نصوصها الآن ، وأوجه النظر إليها عسى أن ينهض إلى دراستها أصحاب الهمة والبحث العلمي والمختصون الباحثون في أسرار كتاب الله عز وجل :

1 \_\_\_\_\_\_ قال تعالى "قُلْ أَيْتُكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَلُونَ الْهُوَ أَنْدَادًا أَذَالِكَ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواهَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>1</sup> نجا ، محمود عبدالله إبراهيم ، (د.ت) . منتدى التوجيه الفني لدور القرآن الكريم ، ص 3 .

<sup>1-</sup> New Research Sheds Light On Memory By Erasing It, ScienceDaily.com, May 10, 2007. <sup>2</sup>
2- The Heart Speaks, Dr. Guarneri.

<sup>,</sup> Jul 16th 2007.www.switched.com3- Cell Phones Causing Skin Infections, 4- Fetal skin cells heal burns, Nature, 2004.

<sup>5-</sup> Researchers make stem cells from skin, The Financial Times, June 6 2007. , 09 January 2007.www.livescience.com6- Genetically Modified Skin Cells Fight Infection, , 7 July 2007.www.bbc.co.uk8- Skin cells 'fight child cancer',

<sup>,</sup> November 26, 1998.www.bbc.co.uk9- Listen to your DNA, ,

<sup>10-</sup> Specifically activated memory T cell subsets from cancer patients recognize and reject xenotransplanted autologous tumors, American Society for Clinical Investigation, 2004.

, March, 2004 .www.findarticles.com11- Jill Neimark, Sound healing,

- 2 \_\_\_\_ قال تعالى " وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ " (فصلت: 36).
- 3 عَلَيْمًا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتَ وَمِنْ ءَايَـــتِهِ مَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَــشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَرَّتَ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِي وَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَصلت : 39 ) .
   وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ قَدِيرٌ ﴿ وَصلت : 39 ) .
- 4 \_\_\_\_\_ قال تعالى " سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنْفُسِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ مَكُلِ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ فَصَلَت : 53 ) .

#### الخاتمة

#### النتائج والتوصيات

القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ، الذي أنزله على رسوله محمد \_\_\_\_ صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ قرآناً عربياً .

ومنذ نزوله اشتغلت الدنيا به ، ونشأت في ظلاله علوم ودراسات عديدة ، وظهرت نتيجة ذلك علوم كبيرة ، ألفت فيها العديد من الدراسات والكتب ، وأول تلك الدراسات تلك التي اهتمت بعلوم القرآن من جمع وتفسير وبيان أحكام وما إلى ذلك ، إضافة إلى الدراسات التي سعت إلى إبراز بيانه وإعجازه ، ورغم وفرة هذه الدراسات ، إلا أن كل بحث مهتم بمثل هذه الدراسات يجد في كتاب الله عز وجل ، الذي لا تنتهي عجائبه ، ما يمكن أن يقيم عليه دراسته وبحثه ، وهكذا سيظل القرآن الكريم ، على مر الأيام والسنين ، كتاب الله الذي يواكب الزمن وينتقل مع الأيام ويشهد على كل عصر بآيات الله عز وجل التي لا ينتهي القول فيها ، " قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الكريم الزمن وينتقل مع الأيام القرآن الكريم المراب الذمن على حد قول الإمام بديع الزمان النورسي .

وبعد ... فهذه خلاصة بحث سورة فصلت دراسة لغوية بيانية ، أُجمل أبرز نتائجه ، وأُظهر أهم التوصيات التي تراءت لي ضرورية من خلال البحث ، وحسبي أن أبدأ باهم النتائج ، شم أُردف وأُنهي هذه الخاتمة ببعض التوصيات .

### من أهم نتائج هذا البحث:

1 \_\_\_\_\_ مظاهر البيان القرآني مستمرة مع الأيام في كل سور القرآن الكريم ومنها سورة فصلت .

- 2 \_\_\_\_\_ سورة فصلت إحدى سور سبع بدأت بـ (حـم) ولهذه السور خصائص مـشتركة من دلالات ومعان .
  - 3 \_\_\_\_\_ تتنوع في السورة الأساليب من أمر ونهي ونداء ....
- 4 \_\_\_\_\_ تحدثت الآيات عن السمع والبصر حديثاً علمياً ، يدل على أنهما أساس المعرفة الإنسانية ، وهما مقياس العمل ، ولذلك فهما بحاجة إلى جهود علماء السمع والبصر والإدراك ،

وعلماء النفس والاجتماع لبيان هذه الحقيقة التي مثلتها آيات السورة ببيان معجز ، يدعو الناس للنظر والبحث .

- 5 \_\_\_\_\_ الدلالات والمعاني تتصف بالعمومية في الموضوعات الإنسانية ، حتى تكون موافقة لكل حياة الإنسان في الأزمان كلها .

7 \_\_\_\_\_ ظهر لي أن هذه السورة \_\_\_\_ وغيرها بكل تأكيد \_\_\_ تبين أنه لا ترادف في القرآن الكريم ، وأن كل كلمة تحمل دلالة خاصة ، وترافقها هذه الدلالة حيثما وردت في القرآن الكريم ، وهذا مظهر واضح من مظاهر البيان القرآني المتعددة .

#### من أهم التوصيات:

1 \_\_\_\_\_ الاهتمام بمثل هذه الدراسات التي تتعلق بالقرآن الكريم ، وبخاصة عندما ترتبط بأساليب البحث الجديدة ، والاكتشافات العلمية المتطورة .

2 \_\_\_\_\_ التقاط الإشارات العلمية التي تشتمل عليها بعض الآيات الكريمة ، و إقامة بحوث جادة متخصصة حولها مثل البحث في النفس الإنسانية ، و الجسم الإنساني وما أودعه الله عز وجل من أسرار في الخلق ، مصداقاً لقوله تعالى : " سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اللهُ الله

3 \_\_\_\_\_ إقامة در اسات حول الإعجاز القرآني في الدلالة على المعاني الكبيرة في إطار من أسلوب التعبير المعجز ، لتكون أمثلة على التحام اللفظ والمعنى .

4 \_\_\_\_\_\_ توجيه وزارة التربية والتعليم ، وواضعي مناهج التعليم العام ، إلــ الإفـادة مـن الدراسات القرآنية ؛ حتى يقترب الطلاب من لغة القرآن الكريم ، ويطلعوا على جمال البيان القرآني لأن النصوص الفصيحة هي التي تشكل لغة الطالب ، وبخاصة في الصفوف الأولى والاستماع إليها والتحدث بها ضمن مناهج معدة إعداداً تربوياً مفيداً .

وختاماً ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .

والحمد لله رب العالمين

#### المصادر والمراجع

\_\_\_\_\_ الأرنؤوطي ، مهيب ، (2007/2/9) . مقال الفرق بين العمل والفعل ، موقع أهل القرآن .

www.ahl-alquran.com/arabic/show\_article.php?main\_id=1098

\_\_\_\_\_\_ الأسدي ، الكميت بن زيد ، ( 2000 ) . ديوان الكميت بن زيد الأسدي ، جمع وشرح وتحقيق : محمد نبيل طريفي ، ( ط1 ) ، بيروت ، دار صادر .

\_\_\_\_\_ الأشقر ، عمر بن سليمان ، (د.ت) . الإيمان بالقضاء والقدر ، (د.ط) ، منتدى أهل السنة .

http://alsonaa.yoo7.com

\_\_\_\_\_ الألباني ، محمد ناصر الدين ، (2000) . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، (ط1) ، الرياض ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع .

\_\_\_\_\_ الألوسي ، محمود ، (د.ت) . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، (د.ط) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .

\_\_\_\_\_ ابن الأنباري ، عبد الرحمن بن أبي الوفاء ، (1998) . **الإنصاف في مسائل الخلاف** ، قـــدّم له ووضع هوامشه : حسن حمد ، (ط 1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

ـــــــــــ ابن الأنباري ، عبد الرحمن بن أبي الوفاء ، (1970) . البيان في غريب إعراب القرآن ، تحقيق : طه عبد الحميد ، (د.ط) ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر .

\_\_\_\_\_ الأندلسي ، محمد بن يوسف ، (2001) . تفسير البحر المحيط ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ على محمد معوض ، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_\_ الأنصاري ، ابن هشام ، (1966) . أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، (ط 5) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .

\_\_\_\_\_ أنيس ، إبر اهيم ، (1976) . **دلالة الألفاظ** ، (ط3) ، (د.م) ، مكتبة الأنجلو المصرية .

\_\_\_\_\_ بدوي ، أحمد ، (د.ت) . من بلاغة القرآن ، (د.ط) ، مصر ، دار نهضة مصر .

\_\_\_\_\_ البقاعي ، إبراهيم بن عمر ، (2003) . نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور ، خـرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه : عبد الرزاق المهدي ، (ط2) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

بني دومي ، خالد قاسم ، (2006) . دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم ، (د.ط) ، إربد ، عالم الكتب الحديث .

\_\_\_\_\_\_ البوطي ، محمد سعيد رمضان ، (9 نيسان 2008) . شرح الحكم العطائية ، (د.ط) ، منتديات تونيزيا سات .

www. Tunisia- sat . com

\_\_\_\_\_ البيضاوي ، عبدالله بن عمر بن محمد ، (1410هـ) . تفسير البيضاوي ، (ط1) ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي .

\_\_\_\_\_ التغلبي ، عمير بن الأبهم ، (2001) . ديوان القطامي ، تحقيق : محمود الربيعي ، (ط1) ، مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .

\_\_\_\_\_ الجاربردي ، أحمد بن الحسين ، (1988) . مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط ، (ط1) ، (د.م) ، مكتبة المتتبي للطباعة والنشر والتوزيع .

\_\_\_\_\_ الجرجاني ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، (1992) . دلائل الإعجاز ، قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكر ، (ط3) ، القاهرة ، مطبعة المدنى .

الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، ( 1405 هـ ) . التعريفات ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، ( ط1 ) ، بيروت ، دار الكتاب العربي .

الجزري ، أبو السعادات المبارك بن محمد ، (1979) . النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، (د.ط) ، بيروت ، المكتبة العلمية .

ابن الجزري ، شمس الدين محمد بن محمد بن علي بن يوسف ، (1998) . النشر في القراءات العشر ، قدم له الأستاذ علي محمد الصباغ ، الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_\_ ابن جعفر ، أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ، (1963) . نقد الشعر ، تحقيق : كمال مصطفى ، (ط 1) ، مصر ، مكتبة الخانجى .

\_\_\_\_\_ أبو جيب ، سعدي ، (د.ت) . القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ، (ط 2) ، دمـشق ، دار الفكر .

\_\_\_\_\_ جرير ، جرير بن عطية بن حذيفة ، (1992) . **ديوان جرير** ، شرح : يوسف عيد ، (ط1) ، بيروت ، دار الجيل .

الكتب الستة ، الشيخ خليل مأمون شيحا ، (ط6) . صحيح مسلم ، حقق أصوله وخر ج أحاديث على الكتب الستة ، الشيخ خليل مأمون شيحا ، (ط6) ، بيروت ، دار المعرفة .

الخواص ، (د.م) ، المكتبة الأزهرية .

\_\_\_\_\_ الحسناوي ، محمد ، (2000) . الفاصلة في القرآن ، (ط2) ، عمان ، دار عمار . \_\_\_\_\_ حسين ، مجدي معزوز أحمد ، (2004) . سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية ، "رسالة ماجستير ، غير منشورة " إشراف : أ.د أحمد حسن حامد ، نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية

الدراسات العليا.

http://www.attaweel.com/vb/showthread.php?t=11832 ، موقع أهل التأويل

\_\_\_\_\_ الحمد ، غانم قدوري ، (2007) . الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، (ط 2) ، عمان ، دار عمار للنشر والتوزيع .

\_\_\_\_ الحنبلي ، محمد بن أبي الفتح ، (1981) . المطلع على أبواب الفقه ، تحقيق : محمد بــ شير الإدلبي ، (د.ط) ،بيروت ، (د.ن) .

\_\_\_\_\_ الخفاجي ، ابن سنان ، (1932) . سر الفصاحة ، تحقيق : علي فودة ، (ط 1) ، (د.م) ، مكتبة الخانجي .

\_\_\_\_\_ خلوف ، مصطفى شاهر ، (2009) . أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز ، (د.ط) ، عمان ، دار الفكر .

\_\_\_\_\_ أبو داود ، (د.ت) . سنن أبي داود ( مع أحكام الألباني ) ، تحقيق : ناصر الدين الألباني ، (د.ط) ، (د.م) ، المكتبة الوقفية .

\_\_\_\_\_ الدجني ، فتحي عبد الفتاح ، (1984) . الإعجاز النحوي في القرآن الكريم ، (ط 1) ، الكويت ، مكتبة الفلاح .

الدراويش ، حسين أحمد علي ، (د.ت) . النظم القرآني في سورة البقرة ، "أطروحة دكتوراه ، غير منشورة" إشراف : أ.د إبراهيم السامرائي ، الجامعة الأردنية ، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية . موقع مكتبة الجامعة الأردنية .

 \_\_\_\_\_ الراجحي ، عبده ، (1979) . النحو العربي والدرس الحديث ، (د.ط) ، بيروت ، دار النهضة العربية .

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=

\_\_\_\_\_ الراغب الأصفهاني ، الحسين بن محمد ، (2008) . المفردات في غريب القرآن ، ضبَيْط : هيثم طعيمي ، (ط 1) ، بيروت ، دار احياء التراث العربي .

\_\_\_\_ الزرقاني ، محمد عبد العظيم ، (1996) . مناهل العرفان في علوم القررآن ، خرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_ الزركشي ، بدر الدين محمد بن عبدالله ، (د.ت) . البرهان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، (د.ط) ، القاهرة ، مكتبة دار التراث .

\_\_\_\_\_ الزمخشري ، جار الله محمود بن عمر بن محمد ، (2006) . تفسير الكشاف ، رتبه وضبطه : محمد عبد السلام شاهين ، (ط 4) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_\_ السامرائي ، فاضل صالح ، (1981) . معاني الأبنية في العربية ، (ط 1) ، عمان ، دار عمار .

\_\_\_\_\_ السامرائي ، فاضل صالح ، (2006) . لمسات بيانية في نصوص التنزيل ، (ط3) ، عمان ، دار عمار.

\_\_\_\_\_ السامرائي ، مهدي صالح ، (2008) . تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية ، (ط 1) ، عمان ، دار عمار للنشر والتوزيع .

\_\_\_\_\_ سعد ، أحمد محمد ، (د.ت) . مقال العمل في القرآن الكريم ، موقع نداء الإيمان .

www.al-eman.com

\_\_\_\_\_ أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، (د.ت) . إرشاد العقل الساليم ، الشهير بتفسير أبى السعود ، (د.ط) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربى .

\_\_\_\_\_ السكاكي ، يوسف بن أبي بكر سراج الدين ، (1937) . مفتاح العلوم ، (ط 1) ، مصر ، مطبعة مصطفى البابى الحلبى .

\_

\_\_\_\_\_ أبو سلمى ، زهير ، ( 1988 ) . ديوان زهير بن أبي سلمى ، تحقيق : علي حسن فاعور ، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

السّليم ، فريد بن عبد العزيز الزامل ، (1427هـ) . الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن ، (ط 1) ، الدمام ، دار ابن الجوزي .

السمين الحلبي ، شهاب الدين أحمد بن يوسف ، (1994) . تفسير الدر المصون في علم الكتاب المكنون ، تحقيق : على معوض ، (ط1) ، (د.م) ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_\_ سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، (1992) . الكتاب ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، (د.ط) ، القاهرة ، مكتبة الخانجي .

\_\_\_\_\_ السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، (1418هـ) . الإتقان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، (د.ط) ، بيروت ، المكتبة العصرية .

\_\_\_\_\_ السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، (2001) . الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، صحّمها وخرّج أحاديثها : الشيخ نجدت نجيب ، (د.ط) ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي .

القادر أحمد عبد القادر ، (ط1) ، عمان \_\_\_\_ الأردن ، دار البشر .

\_\_\_\_ بنت الشاطئ ، عائشة عبد الرحمن ، (2004) . الإعجاز البياني للقرآن ، (ط3) ، القاهرة ، دار المعارف .

\_\_\_\_\_ الشمان ، إبراهيم ، (1418هـ) . دروس في علم الصرف ، (ط 1) ، الرياض ، مكتبة الرشد.

\_\_\_\_\_ شملول ، محمد ، (17 / 5 / 2009 ) . تأملات في إعجاز الرسم القرآني وإعجاز السم القرآني وإعجاز السندين السندوة والبيان ، (ط2 ) ، موقع منتديات السنيخ محمد صديق المنشاوي . http://www.alminshawy.com/vb/archive/index.php/t-6411.htm

\_\_\_\_\_ الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد المختار ، (1995) . أضواء البيان في إيضاح القرآن ، الشنقيطي ، بيروت ، دار الفكر للطباعة والنشر .

\_\_\_\_\_ الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، (1305هـ) . فتح القدير ، (د.ط) ، مصر ، مصطفى البالبي الحلبي وأو لاده .

\_\_\_\_ شيخ أمين ، بكري ، (1990) . البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، (ط 1) ، بيروت ، دار العلم للملايين .

\_\_\_\_\_ الصابوني ، محمد علي ، (د.ت) ، صفوة التفاسير ، (د.ط) ، بيروت ، دار الجيل . \_\_\_\_ صافي ، محمود ، (1991) . الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، (ط 1) ، دمشق

: دار الرشيد .

\_\_\_\_\_ الصالح ، صبحي ، (1982) . **دراسات في فقه اللغة** ، (ط 2) ، بيروت ، المكتبة الأهلية

\_\_\_\_\_ صالح ، كمال حسين رشيد ، (2005) . صيغ المبالغة وطرائقها في القرآن الكريم ، "رسالة ماجستير ، غير منشورة " إشراف أ.د أحمد حسن حامد ، نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات العليا ، ، موقع شبكة الفصيح لعلوم اللغة العربية .

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?56827

العلامة الصبان ، محمد بن علي ، (1305هـ) . حاشية الصبان على شرح العلامة الأشموني على ألفية ابن مالك في النحو . (ط1) ، مصر ، المطبعة الخبرية .

\_\_\_\_\_ الطبرسي ، الفضل بن الحسين ، (2005) . مجمع البيان في تفسير القرآن ، (ط2) ، (د.م) ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .

طبل ، حسن ، (1998) . أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، (د.ط) ، (د.م) ، دار الفكر العربي .

\_\_\_\_\_ الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ، (د.ت) . المعجم الكبير ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، (ط2) ، الموصل ، مكتبة العلوم والحكم .

\_\_\_\_\_ أبو الطيب اللغوي ، (د.ت) . مراتب النحويين ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم (د.ط) ، (د.م) ، دار الفكر العربي .

\_\_\_\_\_ ظبيان ، نشأت ، (1997) . علوم اللغة العربية في الآيات المعجزات ، (ط1) ، بيروت ، دار ابن حزم .

لرياض ، دار إشبيليا .

\_\_\_\_\_ عباس ، فضل حسن (2000) . البلاغة فنونها وأفنانها ، (ط 7) ، عمان ، دار الفرقان . \_\_\_\_ عبد الباقي ، محمد فؤاد عبد ، (1986) . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، (ط1) ، (د.م) ، دار الفكر .

عبد الجواد ، أحمد ، (د.ت) . الأسماء الحسنى ، (ط2) ، موقع ملتقى أهل الحديث ، http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=

عبد الغني ، أحمد عبد العظيم ، (د.ت) . الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية ، (د.ط) ، القاهرة ، دار النصر .

صحيق ، عبد العزيز ، (د.ت) . المدخل إلى علم النحو والصرف ، (د.ط) ، بيروت ، دار النهضة العربية .

\_\_\_\_\_ عتيق ، عبد العزيز ، (1985) . علم المعاني ، (د.ط) ، بيروت ، دار النهضة العربية .

. الفروق اللغوية ، (د.ط) ، موقع يعسوب . (د.ط) ، موقع يعسوب . /http://www.yasoob.com/ar

\_\_\_\_\_ ابن عصفور ، (1407هـ) . الممتع في التصريف ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، (ط 1) ، بيروت ، دار المعرفة .

\_\_\_\_ العقرباوي ، زيدان محمود سلامة ، (2001) . المرشد في علم التجويد ، (ط 4) ، عمان ، دار الفرقان .

\_\_\_\_\_ ابن عقيلة المكي ، (2006) . الزيادة والإحسان في علوم القرآن ، (ط1) ، الشارقة ، جامعة الشارقة ، مركز البحوث والدراسات .

\_\_\_\_\_ العكبري ، عبدالله بن الحسين بن عبدالله ، (1979) . إملاء ما من به السرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_\_ العلوي ، يحيى بن حمزة بن علي اليمني ، (د.ت) . الطراز المضمن لأسرار البلاغة وعلوم خصائص الإعجاز ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتب .

\_\_\_\_ عمر ، أحمد مختار ، (1997) . أسماء الله الحسنى : دراسة في البنية والدلالة ، (د.ط) ، القاهرة ، عالم الكتب .

للم الم الم عودة ، عودة خليل ، (1998) . بحث الكتاب والقرآن دراسة دلالية في السياق القرآني ، في : جمال ، أبو حسان ، (محرر) ، دراسات اسلامية وعربية ، (ط1) ، الأردن ، دار الرازي .

\_\_\_\_\_ أبو عودة ، عودة ، (1998) . شواهد في الإعجاز القرآني ، (ط1) ، عمان ، دار عمار للنشر .

\_\_ عيد ، محمد السقا ، (د.ت) . مقال حقيقة نطق الجلد ، منتديات أهل العرب . http://ahlal3rb.yoo7.com

\_\_\_\_ ابن فارس ، أحمد ، (1979) . معجم مقاييس اللغة ، تحقيق : عبد السلام محمد هـارون ، (د.ط) ، بيروت : دار الفكر .

\_\_\_\_\_ ابن فارس ، أحمد ، (د.ت) . الصاحبي ، تحقيق : أحمد صقر ، (د.ط) ، القاهرة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي .

\_\_\_\_\_ ابن فارس ، أحمد ، ( 1986 ) . مجمل اللغة ، در اسة وتحقيق : زهير عيد المحسن سلطان ، (ط2) ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .

\_\_\_\_\_ الفارسي ، (1419 هـ ) . التكملة ، تحقيق : كاظم بحر المرجان ، (ط 2) ، بيروت ، عالم الكتب .

الفخر الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين ، (1933) . تفسير الفخر الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين ، (ط 1) ، مصر ، المطبعة المصرية .

\_\_\_\_\_ الفرّاء ، يحيى بن زياد ، (1972) . معاني القررآن ، تحقيق : عبد الفتاح شلبي ، وعلي النجدي ناصف ، (د.م) ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب .

\_\_\_\_\_ الفراهيدي ، الخليل بن أحمد ، (د.ت) . كتاب العين ، تحقيق : مهدي المخزومي ، وإبراهيم السامرائي ، (د.م) ، دار ومكتبة الهلال .

لفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، (1964) . بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، (د.ن) .

\_\_\_\_\_ الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب (د.ت) . تفسير القرآن ، (د.ط) ، موقع مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي / تفسير القرآن .

www.altafsir.org/IndexArabic.asp

\_\_\_\_\_ قبطني ، فريد ، (1999) . طلوع الشمس من مغاربها علم الساعة ، (ط2) ، (د.م) ، المركز الدولي للبحث العلمي .

\_\_\_\_\_ ابن قتيبة ، أبو محمد عبدالله بن مسلم ، (د.ت) . أدب الكاتب ، حققه : محمد محيي الدين عبد الحميد ، (د.ط) ، القاهرة ، دار الطلائع .

القرطبي ، أبو عبدالله محمد بن أحمد ، (1988) . تفسير القرطبي المسمى " الجامع الحكام القرآن "، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

القرطبي ، أبو عبدالله محمد بن أحمد ، (1999) . التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، تحقيق : عصام الدين الصبابطي ، (ط1) ، القاهرة ، دار الحديث .

\_\_\_\_\_ قطب ، سيد ، (1971) . في ظلال القرآن ، (ط7) ، (د.م) ، دار إحياء التراث العربي .

\_\_\_\_\_ قطب ، سيد ، (1978) . التصوير الفني في القرآن ، (ط4) ، بيروت ، دار الشروق .

——— ابن القيم ، شمس الدين بن عبد الله محمد بن أبي بكر ، (د.ت) . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، (د.ط) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

الكحيل ، عبد الدائم ، (د.ت) . مقال الإعجاز العلمي في قوله تعالى : "حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كاتوا يعملون " ، موقع عبد الدائم الكحيال للإعجاز العلمي في القرآن والسنة . www.kaheel7.com

الكرماني ، محمود بن حمزه ، (د.ت) . أسرار التكرار في القرآن ، تحقيق : عبد القادر أحمد عطا ، (د.م) ، دار الفضيلة .

\_\_\_\_\_ اللالكائي ، هبة الله بن الحسن بن منصور (1402ه\_) . اعتقاد أهل السنة ، تحقيق : أحمد سعد حمدان ، (د.ط) ، الرياض ، دار طيبة .

\_\_\_\_\_ المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد ، (1959) . المقتضب ، تحقيق : حسن حمد ، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_\_ مصطفى ، إبراهيم و آخرون ، (د.ت) . المعجم الوسيط ، تحقيق : مجمع اللغة العربية ، (د.ط ) ، (د.م) ، دار عودة .

المطعني ، عبد العظيم إبراهيم ، (2007) . التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم ، (ط2) ، القاهرة ، مكتبة وهبة .

\_\_\_\_\_ مطهري ، صفية ، (2003) . الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية ، (د.ط) ، دمشق ، اتحاد الكتاب العربي .

\_\_\_\_\_ المناوي ، محمد عبد الرؤوف ، (د.ت) . التوقيف على مهمات التعاريف ، تحقيق : محمد رضوان الداية ، (ط 1) ، بيروت ، دار الفكر المعاصر .

\_\_\_\_\_ منصور ، محمد خالد عبد العزيز ، (1999) . الوسيط في علم التجويد ، (ط1) ، عمان ، دار النفائس .

ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، (د.ت) . السان العرب ، إعداد وتصنيف : يوسف خياط ، نديم مرعشلي ، (د.ط) ، بيروت ، دار لسان العرب .

\_\_\_\_\_ أبو موسى ، محمد حسنين ، (د.ت) . البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات الحديثة ، (د.ط) ، القاهرة ، دار الفكر العربي .

www.dar-quran.com/vb/index.php

\_\_\_\_\_ النحاس ، أحمد بن محمد إسماعيل ، (1988) . إعراب القرآن ، تحقيق : الدكتور زهير غازي زاهد ، (د.ط) ، بغداد ، مطبعة العانى .

\_\_\_\_\_ نوفل ، أحمد ، (2005) . تفسير سورة القصص ، (ط1) ، عمان ، مركز حراء القرآني . \_\_\_\_ نوفل ، أحمد ، (1999) . سورة يوسف دراسة تحليلية ، (ط2) ، عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزيع .

\_\_\_\_\_ النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، (2004) . نهاية الأرب في فنون الأدب ، تحقيق : مفيد قمحية وجماعة ، (ط1) ، بيروت ، دار الكتب العلمية .

\_\_\_\_ الهاشمي ، السيد أحمد (1999) . جواهر البلاغة ، ضبطه وعلق عليه : محمد رضوان مهنى ، (ط 1) ، المنصورة ، مكتبة الإيمان .

ــــــ ابن هشام ، جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله ، (2005) . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، (د.ط) ، القاهرة ، دار الطلائع .

\_\_\_\_\_ هنداوي ، عبد الحميد ، (2005) . الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ، (د.ط) ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر .

\_\_\_\_\_ ابن يعيش ، موفق الدين يعيش بن علي ، (د.ت) . شرح المفصل ، (د.ط) ، مصر ، إدارة الطباعة المنيرية .